

# الدُوريوسف القرضاوي مستنه ألم المسترة المسترة المسترة المسترة المسترة المسترة المسترة والمنت المسترة والمنت المسترة والمنت المنت والمنت المسترة والمنت المنت والمنت المنت المن

النَّاشِدُ مَكُنِّ فَي رَهِي المَّارِي الشَّاعِ المُجَمِّ مُؤرِقَيةٍ عَابِدِينُ القَامِرَةِ ت: ٢٩١٧٤٧

#### الطبعة الأولى

#### ٥٢٤١هـ - ١٤٢٥

حقوق الطبع محفوظة

#### تحذيسر

جميع حقوق الطبع محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء منه، أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية، أو ميكانيكية، أو نقله بأى وسيلة أخرى، أو تصويره، أو تسجيله على أى نحو، بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو المؤلف.

All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# بير الفهخ لبير ، لبيك الاشرير فكر البيك

مِتْ أَسُوَّالْ عَنْ الْمِنْ الْمُحْدِيةِ وَالْمِيثَ يَنِ وَالْأَضْدِيةِ وَالْمِيثَ يَنِ



# ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

﴿ وَأَذِن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى كُلِّ صَلْمِ مِنْ أَلِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾

صدق الله العظيم

# بسلماندارهم الرحمي

# ليَكْمَاكُمُ

الحمد لله ولى المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعسد ...

فقد عرضت على صحيفة «الاتحاد» الظبيانية الصادرة عن مؤسسة الإمارات للإعلام مسودة كتاب عن «الحج والعمرة والأضحية والعيدين» جمعه واعده الأخ الصحفى الاستاذ أحمد جعفر من إجاباتي الشفهية من برامجي التليفزيونية الفضائية، كبرنامج «المنبر» أو «المنتدى» سابقًا، الذي يُبث عبر قناة أبي ظبي الفضائية مساء كل سبت، وبرنامج «الشريعة والحياة» الذي يُذاع من قناة الجزيرة في قطر مساء كل أحد، ومن إجاباتي على شبكة «الإنترنت» في موقعنا الشهير «إسلام أون لاين» أو على «صفحات القرضاوي على الإنترنت» وغيرها.

وقد سمى الكتاب «مائة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية» والحقيقة أن الفكرة راقتنى، لما أعلمه من حاجة الناس إلى معرفة الكثير من أحكام الحج، والتيسير فيها.. ولا سيما أنها جاءت على طريقة السؤال والجواب. وهى طريقة سبق بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا.

وقد كانت فكرة تاليف كتاب يحمل «فقه التيسير» في الحج، تراودني منذ سنين، ولكنَّ الله جلّ شأنه لم ييسّره لي بعدُ، فقلت: لعل هذا الكتاب يكون تمهيدًا لكتابي المنشود، الذي أدعو الله تعالى أن يوفقني لتصنيفه وإخراجه للناس.

ولكنى عندما طفقت أقرأ مسودة الكتاب المذكور، تبين لى أن كثيراً من الإجابات فيه تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد، فإن اللغة المرتجلة السريعة، غير لغة الكتابة، فالشئ الذي يحسن مسموعاً، قد لا يحسن مقروءاً.

ولقد عكفت على الكتاب مجتهداً أن أهذّبه وأغّقه وأقويه من حيث الصياغة، ومن حيث المضمون، ومن حيث الاستدلال، بقدر ما أسعفنى الوقت، فحذفت وزدت وعدلت وحسنت ما استطعت، مبقيًا على روح الإجابات الأصلية، بوصفها إجابات مرتجلة، تهدف إلى التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، والتسهيل لا التعقيد، ونخاطب بها جمهور المثقفين، لا فئة المتخصصين في الشرعيات.

ولا غرو أن قلّت الأدلة النصيّة، إلا قليلاً، لأن المجال لم يتسع لها، وما وجد منها من الأحاديث النبوية، على قلّته، لم تخرّج، ولكل مقام مقال.

وتمتاز هذه الطبعة عن الطبعة التى نشرتها صحيفة «الاتحاد»: أنى زدت فيها عددًا غير قليل من الأسئلة فى موضوعات مهمة حررتها بقلمى، كما حذفت أسئلة لاحظت فيها شيئًا من التكرار، أو لغة الارتجال. راجيًا أن يسد هذا الكتاب ثغرة لدى الذين ينوون أداء نسك الحج والعمرة، معتمدين على فقه التيسير والتبشير، لا التعسير والتنفير.

لم ألتزم في هذه الإجابات بمذهب معين، ولا برأى إمام من الأئمة، بل أخذت من المذاهب المتبوعة والمنقرضة، ومن خارج المذاهب، ما كان أقرب إلى اليسر، وأبعد عن العسر، وأنفى للحرج، اتباعًا للنهج القرآني والنهج النبوى في التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الأمة في دينها.

وعبادة الحج أولى بالتيسير ونفى الحرج من غيرها من العبادات، فإنَّ الرسول الكريم عَلِيَّةً نهى فيها عن الغلو، وحذر منه حين قال فى الحج: «إِياكم والغلوّ فى الدين، فإِنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين».

وقد سئل يوم النحر عن أشياء في المناسك قدّمت أو أخّرت، فما سئل عَلَيْكُ عن شئ قدّم أو أخّر، إلا قال: «افعل ولا حرج».

وإذا كان التيسير ورفع الحرج عن الناس مطلوبًا في كل زمان، فهو أشد ما يكون طلبًا في زمننا خاصة، لشدة الزحام في موسم الحج، الذي بلغ مليونين أو أكثر في عدد من السنين، وهو قابل للزيادة.

فلا عجب أن قلت بالتيسير فيما أرتضيته من أقوال الأئمة والفقهاء، وبخاصة ما لم أجد فيه دليلاً بيّنًا من كتاب الله أو سنة رسول الله عَلَيْهُ . . وإن كنت لم أقل قولاً إلا ولى فيه سلفٌ من فقهاء الأمة، وهذا حسبى .

فما كان من صواب فيه، فهو من الله تعالى وبفضله وتوفيقه، وأسأل الله تعالى أن يمنحنى أجريه، وما كان خطأ فمنى ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى منه، وألا يحرمنى أجر الاجتهاد، ولو واحدًا. وأحمد الله أولاً وآخرًا.

دكتوربوشف لقيضاوئ

#### حقائق بين يدى الكتاب

قبل أن أشرع في الإجابة عن الأسئلة المطروحة، أحب أن أضع بعض الحقائق الأساسية أمام إخواني القراء:

#### الحقيقة الأولى:

أن الذى نتقيد به ونلتزمه وجوبًا، هو النص المعصوم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عَلَيْهُ ، وذلك بموجب عقد الإيمان: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٣٦].

#### • الحقيقة الثانية:

ما أجمع عليه العلماء إجماعًا مُتَيَقَّنًا - لا مُدَّعَى - فنحن ملتزمون به، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ما لم يكن هذا الإجماع مبنيًا على ظرف أو وضع لم يعد قائمًا.

#### • الحقيقة الثالثة:

أن ما اختلف فيه العلماء، فهو رحمة بالأمة، وسعة لها، ومن حق أهل العلم أن يختاروا من هذه الآراء المختلفة ما هو أقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً، وهذا أمر تختلف فيه العقول والمدارك، من حيث النظر إلى الظواهر أو إلى المقاصد، ومن حيث الميل إلى التيسير أو التشديد، ومن حيث قوة الاستنباط أو ضعفه

#### • الحقيقة الرابعة:

أن اختيارنا وترجيحنا لهذه الآراء الميسرة في فقه الحج - لاعتبارات ترجحت لنا، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - لا يعني بحال تجريح الآراء الخالفة، أو الطعن في أصحابها، معاذ الله، وبعضهم أئمة كبار، لهم مقامهم في العلم والدين، وبعضها آراء الجمهور.

ولكن الله تعالى لم يضمن العصمة إلا للرسول عَلَيْكُ ولإجماع الأمة كلها بيقين لا شك فيه.

#### • الحقيقة الخامسة:

أن هذا الدين قام على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة من القرآن والسنّة، وأن الرسول عَلَيْهُ أمرنا بالتيسير لا التعسير، فقال: «يسرّوا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» (متفق عليه عن أنس).

وقال: «إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (رواه البخارى وغيره عن أبي هريرة).

وكان من أوصافه عَلِي : أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

#### • الحقيقة السادسة:

أن عصرنا هذا خاصة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير، لغلبة النزعة المادية على العقول، وغلبة الشهوات على الأنفس، وازدحام الحياة المعاصرة بأمور كثيرة شخلت الناس عن دينهم، وعن حق ربهم عليهم، فكان علينا – أهل العلم والدعوة – أن نمسك الناس على الدين، ولو بخيط دقيق، حتى لا يتفلّتوا منه سراعا، وأن نحبّب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تكاليفه عليهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً.

#### • الحقيقة السابعة:

أن الحج عبادة خاصة، هي أشد حاجة إلى التيسير من سائر العبادات الأخرى لعدة أسباب:

أولا: لأن كثيرًا من الناس قد يؤدى هذه الشعيرة، في ظروف مادية وصحية غير مواتية تمامًا، وقد سافر وارتحل عن أهله ووطنه، والسفر قطعة من العذاب، هو – كالمرض – من موجبات الترخص والتخفيف.

ثانيا: لشدة الزحام الذي يشكو منه المسلمون كافة في مواسم الحج طوال السنوات الأخيرة، وهذا من فضل الله تعالى على أمة الإسلام، وخصوصًا عند الدفع من عرفات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وعند طواف الإفاضة، ورمى الجمرات. ولا سيما مع قلة الوعى لدى كثيرين من الحجاج، فكلما يسرنا على الناس في إداء مناسكهم، أعناهم على حسن العبادة لربهم، وفي هذا خير كثير.

ثالثًا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسر كثيرًا في أمور الحج خاصة، فحين سئل يوم النحر عن أمور شتى قدّمت أو أخّرت، قال لمن سأله: «افعل ولا حرج».

كما أنه نهى فى الحج خاصة عن الغلو فى الدين، حين قال للفضل بن العباس حين التقط الحصى للرمى: «بمثل هذا فارموا، وإياكم والغلو فى الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين».

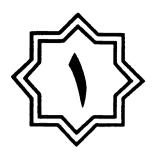

في وجوب المج شرُوطه وَأركانه

#### حكم الحسج

#### ? س ١ : ما حكم الحج بالنسبة إلى المسلم والمسلمة؟

الكبرى، وعبادة متميزة من عباداته الأربع، وركن أساسى من أركانه الخمسة.

أما القرآن فحسبنا قوله تعالى: ﴿ وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي ّعَن الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] فوضع في هذا السياق كلمة ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ مكان كلمة (ومن لم يحج) أو (ومن أعرض عن الحج) أو نحو ذلك.

وأما السنّة فحسبنا منها الحديث الأشهر، وهو قوله عَلَيه : «بنى الإسلام على خمس...» وعد منها: «وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» (متفق عليه عن ابن عمر).

وقد ثبتت مناسك الحج وأعماله بالتواتر عن النبيُّ عَلِيَّكُم .

وأما الإجماع، فقد أجمع علماء الأمة الإسلامية – من كلّ المدارس والمذاهب، وعلى توالى العصور – على فرضية الحج، ولم يخالف فى ذلك أحد فيما نعلم، حتى أصبح وجوب الحج أو فرضيته من المعلوم من الدين بالضرورة، كما يعبر علماؤنا الأقدمون، أى مما يشترك فى العلم به وبفرضيته كلّ مسلم.

وهو فرض على كلّ مسلم ومسلمة، عربيًا كان أو أعجميًا، شرقيًا أو غربيًا، رجلاً أو امرأة، متى استطاع إليه سبيلا، على الخلاف بين العلماء: هل هو واجب على الفور أو على التراخى؟ .

وهو واجب في العمر مرة واحدة. فإذا كانت الصلاة فريضة كل يوم، وصلاة الجمعة فريضة كل السبوع (على الرجال) وصوم رمضان فريضة كل عام، وكذلك الزكاة في الأموال الحولية، فإن الحج فريضة العمر، يكفى المسلم المستطيع أن يؤديه في العمر مرة واحدة، فتبرأ ذمته، ويرضى ربه. وبالله التوفيق.

#### لماذا فرضَ الحجُّ مرةً واحدةً ؟

#### ? س ۲ : ما هي مكانة الحج؟

- ولم فرضه الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلاً؟
  - وما المراد من (استطاعة السبيل)؟

ج: الحج عبادة متميزة، لأنها عبادة بدنية، ومالية، الصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، والزكاة عبادة مالية، الحج عبادة تجمع بين البدنية والمالية، لأن الإنسان يبذل فيها جهدًا ببدنه، ويبذل فيها ماله، لأنه يسافر ويرحل، فيحتاج إلى نفقات، لذلك نرى الحج هو الفريضة التي ذكر الله فيها من استطاع إليه سبيلاً: ﴿ وَللّه عَلَى النَّاسِ حَجُ البّيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

والنبى عَلَى حينما ذكر أركان الإسلام الخمسة ذكر «وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » لأن كل إنسان قادر على أن يصلى أو يصوم ، لكن ليس كل إنسان قادراً على أن يذهب إلى الأرض المقدسة ، لذلك كان من رحمة الله تعالى أن جعله مرة واحدة في العمر ، لأن الله سبحانه لا يريد أن يكلف عباده شططاً ، ولا أن يرهقهم من أمرهم عسراً ، يريد الله بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ، وما جعل عليهم في الدين من حرج .

فالتكليف في الإسلام بحسب الوسع ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولذلك عندما قال لهم النبيُّ عَلِيهُ : «أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا». قال قائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ وسكت، وأعاد السؤال، والنبيُّ عَلِيهُ يسكت، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «لو قلتُ نعم

لوجبت ولما استطعتم». فلا يستطيع الإنسان أن يؤدى الحج في كل عام، فاراده الله سبحانه مرة في العمر، فهذا تخفيف من ربنا ورحمة منه عز وجل.

ولم يكلف إلا من استطاع إليه سبيلاً، ومعنى استطاعة السبيل - كما جاء في بعض الأحاديث التي يقوّى بعضها بعضًا - أن يملك الزاد والراحلة.

(زاد الطريق والراحلة التي يركبها) بلغة عصرنا أن يملك نفقات السفر إلى البيت الحرام، ونفقات الإقامة هناك كل على ما يليق بحاله، فواحد يمكنه أن يركب الحافلة (باص) وآخر يتعبه الباص ويحتاج لسيارة خاصة، وثالث تناسبه الطائرة، كذلك الإقامة في مكة لها مستويات، كل على ما يليق بحاله، فمن يملك الزاد والراحلة، طبعًا مع الشروط الأخرى، مثل صحة البدن، وألا يكون هناك حائل معين، أي أن يكون الطريق آمنًا.

فى بعض الأوقات كان طريق الحج محفوفًا بالمخاطر قبل مجئ الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - للحكم، كان الناس مثلاً فى مصر يقولون: (الذاهب مفقود والراجع مولود)، ولذلك كان الناس يبشرون بعودة الحجاج، وأذكر وأنا فى صغرى أحدهم يأتى من السويس قبل أن يأتى الحجيج (اسمه البشير) يبشر بعودة الحجيج.

فى هذه الأيام أضيف شرط جديد، وهو أن يخرج إلى الحج بالقرعة، وذلك مطبق فى معظم البلدان، لأنه الآن لا يسمح فيها إلا بعدد معين لكل بلد، لأن الحج فيه زحمة شديدة جداً، ولو فتح الباب على مصراعيه لتوافد الملايين، ولمات الناس فى الزحام تحت الأقدام، فخصصوا لكل بلد نسبة معينة، وفى العادة الناس الذين يطلبون الحج عددهم أكبر من الذين يسمح لهم، فلا بد من عمل القرعة، فنقول له: إن من الشروط أن يصيب القرعة. وأكثرية الحجاج هم من المملكة، لأن الطريق مفتوح أمامهم، فالأغلبية تكون من الداخل، فلو أمكن تحديد هؤلاء ليفسح المجال لغيرهم يكون شيئًا طيبًا.

أقول: وهذا قد عمل به منذ عدة سنوات، وأصبح لا يسمح للسعودي أن

يحج إلا كل خمس سنوات، وفي هذا تخفيف كثير عن حجاج الخارج، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر منهم. والله الموفق (انظر ص ١٥٤).

#### الحج على الفورأم على التراخي ؟

الستطاعة المالية ولا يودى الفريضة؟

على التراخى؟ الذين قالوا: الحج على الفور استدلوا ببعض الأحاديث التى قالت: على التراخى؟ الذين قالوا: الحج على الفور استدلوا ببعض الأحاديث التى قالت: «تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له». وآخر يقول: «قد يمرض الصحيح وتضل الراحلة...» أى الأمور تتغير، الصحيح قد يمرض، والشاب يشيخ، والحي يموت، والموت يأتي بغتة، فالأولى أن يبرئ الإنسان ذمته، ويؤدى ما عليه بمجرد أن تتحقق الاستطاعة ولا يوجد مانع، هذا رأى.

وهناك رأى آخر يقول: هذه الأحاديث تدل على استحباب التعجيل: ﴿ فَاستبقُوا الْخَيْرَات ﴾ [البقرة: ١٤٨]، ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفَرَة مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ولكن ليس هناك دليل على فرضية الفورية، بدليل أن النبي على لم يحج إلا في آخر سنة من حياته في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج مثلاً مع أبي بكر رضى الله عنه.

قبل ذلك كانت لم تفتح مكة بعد، ولم يمكن الذهاب إليها، مع أن الحج فرض في السنة السادسة، فلهذا ذهب عدد من العلماء إلى أن الحج واجب على التراخي، ورغم أنه واجب على التراخي، قالوا: يتحمل المسؤولية، بحيث لو أتيحت له الفرصة وتمكن من الحج، ثم تراخي وقصر وتكاسل ثم بعد ذلك ضاعت هذه الفرصة (كان غنيًا فافتقر، أو صحيحًا فمرض) فهو المسؤول، أي يقع عليه الإثم، يقول الإمام الغزالي في «الإحياء» في كتاب الحج: إنه تمام الامر وختام العمر ... إلخ.

وكان الناس في الزمن الماضي يختمون حياتهم بالحج، الآن في زمن الصحوة

الإسلامية، تجد مواسم الحج والعمرة حافلة بالشباب، جمهور الحجاج وجمهور المعتمرين في شهر رمضان تجدهما من الشبان والشابات والحمد الله، وهذا دليل خير بالنسبة للأمة الإسلامية.

وأنا أرى أن التعجيل بالحج أولى، لأن الإنسان لا يضمن صحته ولاحياته ولا العوائق التي قد تعوق، فالأولى أن يستبق الخيرات، ويعجل بهذا ويبرئ ذمته

#### من استطاع السبيل ولم يحج

﴿ سَكَ : مَا حَكُم مِن تُوفَى دُونَ أَنْ يَؤُدَى الفَريضَة بَخَلاً أَوْ خُوفًا مِن اللهِ الرَّحَام رغم امتلاكه للقدرة، فهل يجوز لأحد أبنائه أن يقتطع جزءًا من ماله ويحج عنه ؟

على نفقات الحج، ولكنه تكاسل عن أداء فريضة الحج حتى مات، فقد ارتكب على نفقات الحج، ولكنه تكاسل عن أداء فريضة الحج حتى مات، فقد ارتكب إثمًا مبينًا، لانه ترك عامدًا ركنًا من أركان الإسلام، وضيع فريضة أساسية من فرائضه. ومن المقرر المعلوم: أن ترك المأمور أشد في الإثم من فعل المحظور، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَله عَلَى النَّاسِ حَجُ البَّيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنيًّ عَن الْعَالَمينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فوضع عبارة ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ موضع عبارة (ومن لم يحج) للترهيب من ترك الحج. هناك من العلماء من يقول: إن الإنسان إذا مات ولم يحج، يقتطع من ماله ما يحج به عنه، لأنه قصر في هذا الأمر، والحج عبادة مالية وبدنية، كما قالوا بالنسبة للزكاة تخرج الزكاة من ماله، والزكاة دين عليه، والله تعالى يقول في توزيع التركة: ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] ولم يحدد هذا الدين: أمن حقوق الله أم حقوق العباد؟ فهناك دين من حقوق الله، ودين من حقوق العباد؟ وماتت، فهل أحج عنها؟ قال للمرأة التي شائته عن أمها أن أمها نذرت أن تحج وماتت، فهل أحج عنها؟ قال: «أرأيت إن

كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء » فمن هنا قالوا: يقتطع جزء من التركة قبل أن توزع. يكفى أن يحج عنه. والبعض قال: لا يفعل هذا إلا إذا أوصى، فيخرج بسبب الوصية، على كل حال أولى الناس أن يحج عمن لم يحج هم أولاده، أبناؤه أو بناته.

#### الحج على من استطاع السبيل

المرتبة الخامسة من الحج مقيدًا بالاستطاعة وكونه فى المرتبة الخامسة من مراتب أركان الإسلام، فقد يقول الإنسان: إننى غير مستطيع الآن، فهو يؤجل أو يسوف؟ فيا حبذا لو تلقون الضوء على هذا الجانب.

الكبرى، وقد ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففى قول الله الكبرى، وقد ثبتت فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففى قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَر فَإِن اللّه عَني عَن الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ﴿ وَمَن كَفَر ﴾ أى من لم يحج أو من أعرض عن الحج وقصد تركه، هنا وضع كلمة الكفر للتهديد والتخويف.

وهناك الأحاديث الكثيرة، منها الحديث الذى ذكرته ويحفظه أطفال المسلمين وكبارهم، حديث: «بنى الإسلام على خمس...» وأحاديث كثيرة عن الحج. فقد قال النبى على الله أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا» قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ فقال: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم».

ومن رحمة الله أنه لم يفرض علينا الحج إلا مرة واحدة في العمر، ولذلك كان السلف يسمون الصلاة أو الصلوات الخمس ميزان اليوم، ويسمون صلاة الجمعة ميزان الأسبوع، ويسمون صيام رمضان ميزان السنة، ويسمون الحج ميزان العمر، ففرض الله الحج بالقرآن والسنة والإجماع، أجمعت الأمة كلها على اختلاف مذاهبها ومدارسها وفرقها على أن الحج فريضة على من استطاع إليه سيلاً.

لماذا قيل في الحج: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾؟

لأن الحج عبادة بدنية ومالية، والعلماء يقسمون العبادات إلى عبادات بدنية، أى أن الإنسان يقوم بها ببدنه مثل الصلاة، فالإنسان يغالب فيها الكسل والنوم، والصلاة خير من النوم في الفجر، فيقوم ويذهب إليها، ويتوضأ في البرد، فهي عبادة بدنية، وكذلك حركات جسمه، فالصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

وكذلك الصوم فهو عبادة بدنية ولكنها عبادة تركية، فالصلاة فعل والصوم ترك المساك عن شهوتي البطن والفرج، أو عن الطعام والشراب ومباشرة النساء. فالصلاة والصوم كلتاهما عبادة بدنية.

والزكاة عبادة مالية ، الإنسان يبذل فيها المال، وهو شقيق الروح.

والحج عبادة بدنية ومالية ، فالإنسان يفارق وطنه، ويسافر ويركب المشقات، ويعيش حياة أشبه بحياة الكشافة، ينام في خيمة، ينام على الأرض، فهو يتحمل المشقة، ومن ناحية أخرى يبذل المال لانه يحتاج أن يتنقل من بلده إلى البلد الحرام في الأرض المقدسة، حيث المناسك هناك، فيحتاج أيضًا إلى إنفاق مالي، ولاجل هذا قيل: ﴿ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً ﴾ .

جاء في بعض الأحاديث في تفسير الاستطاعة أو السبيل: أنها الزاد والراحلة، بمعنى أن تكون عنده مقدرة على أن يهيئ زادًا يكفيه مدة السفر والإقامة، والراحلة التي يركب عليها، وهذا يدل على أن الله لم يكلفه أن يحج ماشيا بل راكبًا، ولكن الركوب يحتاج إلى مال، فإذا أردنا أن نعبر عن الزاد والراحلة بلغتنا العصرية، قلنا: نفقات السفر والإقامة، أي أن يملك الإنسان نفقات سفره بما يلائم حاله، فهناك من يحتاج إلى أن يكون عنده أجرة الباص، وآخر يحتاج إلى أن يكون عنده أجرة الباطائرة، وآخر يحتاج إلى سيارة صغيرة، وآخر يقول: أنا لا أستطيع أن أسافر إلا بالطائرة، وآخر يكفيه أن يسافر في الباخرة، فكلٌّ حسب حاله واستطاعته، هذا بالنسبة لنفقات السفر.

ثم هناك نفقات الإقامة، فهناك من يحتاج إلى أن يقيم في فندق أو في بيت يستأجره، ويدخل في هذا ما يدفع للمطوف أو للمتعهد، فهذه نفقات

السفر والإقامة بالإضافة إلى ما يكفى أهله حتى يعود، فلا يترك أهله بلا زاد (كما يقولون على الحديدة) فهذا غير مقبول، هذا معنى الاستطاعة.

والصلاة ليس مطلوبًا فيها مثل هذا ولا الصيام، إنما هذا مطلوب في الحج، لانه هجرة إلى الله وارتحال، ويحتاج إلى هذه النفقات ولذلك قال: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

#### موانع قانونية قبل الأربعين

ج: هذا يعتبر عذراً مانعًا لمن يريد أن يحج، لأنه أمر لا يملك تغييره ولعل هذا تغير بعد زوال الحكم الشيوعي عن رومانية ولقد بينا أنه لا يجب الحج على الشخص إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فهذا مانع، مثل بعض البلاد التي لا يجوز له أن يخرج إلى الحج إلا بالقرعة، ولم تأت القرعة في صفه، فإن استطاع أن يتغلب على هذا المانع بوسيلة أو بأخرى فليحاول، وإذا لم يتمكن فهو مكره على هذا، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

#### موانع قهريسة أخسرى

الذي الذي الخيام الكيان الصهيوني إسرائيل بتحديد عمر الذي يريد أن يذهب إلى الحج في المناطق التابعة لسيطرتها وهو من سن ٣٥ سنة، فما الحكم في ذلك؟

ج: هذه موانع قهرية مثل بعض البلاد التي تحدد عدد الحجاج، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج إلا إذا جاء سهمه، وجاءت القرعة في صفة، فهذه تعتبر أعذارا حتى يتهيأ له إن شاء الله الذهاب إلى الحج، ولكل امرئ ما نوى.

#### الحج على نفقة الدولية

الدولة ، حيث الحج على نفقة الغير ، أو على نفقة الدولة ، حيث تكون ضمن بعثة رسمية للدولة أو جائزة معينة ؟

حقه ولا حرج، لكن له أن يتوقف إذا كان سيذهب على نفقة الغير أو بعض حقه ولا حرج، لكن له أن يتوقف إذا كان سيذهب على نفقة الغير أو بعض المحسنين من الناس، له أن يقبل وله أن يرفض، إذ لم يكلفه الشرع أن يقبل منة أحد، لأن قبول هذا الأمر تلزمه منة، فإذا قبل منشرح الصدر فبها ونعمت، وإلا أمكنه أن يقول للمحسن: جزاك الله خيراً، أنا عندما أقدر سأحج من مالى الخاص، فلا بد أن يطمئن إلى أن المتبرع لن يؤذيه، ولن يمن عليه، لأن بعض الناس يبطل صدقاته بالمن والأذى، ويجرح شعور الآخرين.

#### الحج من مرتب البنك الربوي

انا كنت أعمل فى بنك غير إسلامى لمدة طويلة ، وأديت الفريضة أنا وزوجتى ، والآن انتقلت من العمل البنكى غير الإسلامى إلى عمل جديد غير بنكى . وسؤالى : هل يتجب على أن أحج مرة أخرى باعتبارى حججت من دخلى وهو من بنك غير إسلامى أم لا؟

تعيش منه، واضطر للعمل فيه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل يتعيش منه، واضطر للعمل فيه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، وبهذا يكون عمله في البنك مباحًا له لظروفه الخاصة، وكذلك إذا عمل في البنك بناء على فتوى من عالم ثقة في علمه ودينه بجواز عمله في البنك الربوى مرحليًا ليكتسب منه الخبرة، ثم يوظفها بعد ذلك في خدمة المصارف الإسلامية.

وعلى كل حال، من باب الاحتياط، أنا أقترح على الأخ أن يحج مرة أخرى بنفقة طيبة تمامًا، لأن من شروط الحج المبرور أن تكون النفقة طيبة لا شبهة فيها، ولا شك أن المال من بنك ربوى فيه شبهات، فلكى يطمئن الأخ تمامًا على قبول

حجته، يحسن أن يتيح لنفسه الفرصة بأن يحج للمرة الثانية بمال حلال، وربنا يتقبل منه إن شاء الله.

#### الحج مع استئذان الدائنين

الله الناس ١٠ : هناك شخص يريد أن يذهب إلى الحج ولكن عليه ديونًا ، وقال له الناس أصحاب الديون : إذا ذهبت إلى الحج ومت نسامحك بالمال ، لكنه متردد هل يحج أو ٢٧؟

ج: المفروض أن المسلم إذا كان عليه دين فلا يجوز له أن يحج حتى يوفى دينه؛ لأن الحج حق لله، والديون حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، الله يسامح في حقه، ولكن العباد لا يسامحون في حقوقهم، ولذلك لا يجب على الإنسان أن يحج إذا كان عليه دين حتى يقضى دينه، ويسدده لأصحابه.

أما إذا كان أصحاب الدين متسامحين، وقالوا له: نحن نسمح بأن تذهب إلى الحج، فهم تنازلوا عن حقوقهم، وقد قالوا له: لو مت فنحن مسامحون في المال، وهذه زيادة فضل منهم. فجزاهم الله خيرًا، لكن إذا لم يأذنوا له لا يجوز له الحج.

ومن هنا نقول: إذا كان على الإنسان دين، وهو مشتاق جداً إلى الحج، فعليه أن يذهب ويستأذن أصحاب الدين، فإذا سمحوا له جاز له أن يحج، بشرط أن يكون واثقا من نفسه بالقدرة على تسديد الدين، لكن إذا كان يعرف أنه إذا حج فلن يستطيع أن يسدد الدين فلا يجوز له أن يحج، لأن تسديد الديون أولى، حتى ولو كان دينًا مؤجلاً، إلا إذا كان دينًا مؤجلاً مثل ديون الحكومة، فبعض البلاد تعطى قرضًا طويل الأجل، وتعطى بيتًا أو أرضًا أو شيئًا من هذا لمدة فبعض البلاد تعلى عروف أنهم يأخذون من راتبه أقساطًا حتى ينتهى من سداد الدين، فمثل هذا لا يمنع من السفر إلى الحج، لكن المنوع إذا كان عليه دين، وعليه أن يسدده خلال سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك، وقد يؤدى حجه إلى

تعطيل أداء الدين في وقته، فلا يجوز له أن يحج، إلا إِذا استأذن أصحاب الدين وأذنوا له، وكان واثقًا من نفسه بالقدرة على الوفاء بهذا الدين.

#### الاستدانة لا تمنع الحج

وله ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أداء الحج إذا كنان الشخص مدينًا للبنك مع العلم أنه ملتزم بأداء هذا الدين؟ وما حكم من له تجارة جارية وعليه ديون، وله ديون عند بعض الناس، فهل يجوز له الحج كذلك؟

آ ج: إذا كان الدين مقسطًا عليه والبنك يأخذ دينه من مرتبه، فمثلاً احدهم اشترى سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، والبنك يأخذ من راتبه أقساطًا بصفة منتظمة فهذا يستطيع أن يذهب للحج ولا حرج عليه في هذه الحالة.

أما الديون التجارية فهى لا تمنع المسلم من أداء الحج، لأنها مستمرة وسيظل التاجر له وعليه ديون، والمهم أن يكون ماله أكثر مما عليه، أو مساويًا له، أي عنده القدرة والاستطاعة. والله أعلم.

#### هل يجوز الاستدانة للحج؟

آج: له أن يفعل ذلك، ولكن الله لم يكلف الإنسان الاستدانة للحج، لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، والنبي عَنِي علم بعض أصحابه أن يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، وكان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم (المغرم الاستدانة)، قالوا: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف» (رواه البخارى).

من أجل هذا لا يندب للمسلم أن يدخل نفسه ويسجنها في الدين، لكن لو فعل ذلك لأن أمامه فرصة قد لا تتاح له ثانية، وهناك ظروف أمامه وهو مطمئن إلى أنَّ عنده موارد ستجعله قادرًا على الوفاء بدينه لم يكن عليه حرج، وإن لم يكن عليه حرج، وإن لم يكرر واثقًا فلا.

#### منحةالحاج

اشخاص الدولة لـ ١٠ أشخاص عمانية من الدولة لـ ١٠ أشخاص أو عمال من كل مدينة أو محافظة أن يحجوا، وبعض هؤلاء العمال عليه ديون، فهل تجوز لهم هذه الحجة؟

الله ج: إذا كانت هذه المنحة مجانية فلا حرج عليهم، فنحن نقول: المدين لا يحج؛ لأنه بدل أن ينفق أمواله في الحج عليه يضعها في سداد الدين، لكن إذا كان يحج مجانًا فهذا فضل من الله عز وجل، جاءه الله سبحانه وتعالى به، فلا يرفضه، والممنوع أن يحج على نفقته مع أن هذه النفقة مطلوبة لقضاء الدين، والدين من حقوق العباد، والحج من حقوق الله تعالى، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق النبغى أن يقدم قضاء حقوق العباد الأشحاء على حقوق الله الجواد البر العفو الكريم.

#### الحج على نفقة صاحب خمارة

ش الله علماً الله علي الإسلام في رجل حج بمال قدم له تكرماً من شخص على خمارة ، علماً بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ؟

آ ج: أقول للأخ: أسال الله أن يغنيك عن الحج بمال الخسمارة هذا، المفروض أن يحاول المسلم أن يحج بمال حلال، ليكون حجه من الحج المبرور؛ الحديث يقول: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ما هو الحج المبرور؛ الحج المبرور: أول شرط فيه أن تكون النية خالصة لله، أى تجريد النية لله ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَ الْمَا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [البينة: ٥] «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

ثم من ناحية أخرى أهم شئ: أن يحج بمال حلال، ولذلك نرى بعض الناس من الذين يريدون أن يحجوا يحاول أن يرى مكسبًا قادمًا من طريق ليس فيه

شبهة، ويحاول أن يوفره للحج، حتى يكون حجًا طيبًا. وروى في بعض الأحاديث: أنه عندما يقول الحاج بمال حلال: لبيك اللهم لبيك يُرد عليه: لبيك وسعديك، أما الآخر الذي يحج من مال حرام فيقال له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، ارجع مأزورًا غير مأجور.

فلو أن رجلاً تبرع له من ماله الحلال، فمن الممكن أن يقبله، لكن ليس مطلوبا منه أن يقبله.

لو أن أحداً جاء لآخر وقال له: أنا أريد أن تحج على نفقتى، فهذا له أن يقبل وله ألا يقبل، لأن الله لم يكلفه أن يقبل منة أحد حتى فى أداء هذه الشعيرة، ليس مطلوبًا منه أن يقبل، إنما له أن يقبل إن شاء. فهناك بعض الناس يخرجون بعض المسلمين على نفقتهم، فإذا قبل له: إن الشيخ فلانًا يريد أن يخرج عشرة على نفقته هل عندك مانع؟ لا مانع أن يقبل هذا، ولكن بشرط أن يعرف أن هذا المال أصله حلال، أما إذا كان هذا المال حرامًا أو فيه شبهة فلا يحج منه ولا يبرر الحج من مال حرام. والله أعلم.

# أجرالحاج على نفقة غيره

( البلد، والذى المساك عن بعض الناس الصالحين فى هذا البلد، والذى يقومون بتحجيج بعض العباد على نفقتهم تكرمًا منهم، وتفضُّلاً على الذين لا يستطيعون القيام بفريضة الحج، فما هو نصيب الحاج نفسه من هذه الحجة، والتى تمت على نفقة غيره؟

آ ج: لهذا الحاج ثواب الحج إن شاء الله ، ولكن ليس مثل الشخص الذى حج من ماله ، الذى حج من ماله ثوابه أكثر، لأنه أدى عبادة الحج بوجهيها البدنى والمالى، بخلاف من حج من مال الغير، فقد أدى عبادة الحج بوجهها البدنى فقط، فثوابه مشترك بينه وبين الأخ الذى حج على نفقته، فهذا الأخير مأجور عند الله عز وجل، وحجه صحيح وحجه مقبول.

وأوصى من أدَى الفريضة ألا يزاحم من لم يؤدوها، ويذهب المتطوع على نفقة هؤلاء، فيأخذ مكان رجل آخر هو أحق بالحج منه. بل يجب عليه أن يدع

مكانه لمن لم يؤد الفرض، فإذا عدم هذا ، فلا حرج عليه أن يذهب للحج على نفقتهم، ما لم يشترطوا أن يكون الشخص لم يحج قبل ذلك. والله أعلم.

#### الحسج السريع

النصريع، والذى الحملات تطرح ما يسمى بالحج السريع، والذى يكاد يكون فى آخر الأيام، فقط الوقوف بعرفة ثم المبيت بمزدلفة والعودة بعد ذلك، ما رأى فضيلتكم؟

التروية وهو يوم الثامن من ذى الحجة، يذهب ويبيت فى منى، ويصلى الصلوات التروية وهو يوم الثامن من ذى الحجة، يذهب ويبيت فى منى، ويصلى الصلوات الخمس فيها، ويذهب فى اليوم التاسع إلى عرفات، ويقف هذا الموقف العظيم، داعيًا ذاكرًا مهللاً مكبّرًا ملبيًا حتى الغروب، ثم يذهب إلى مزدلفة، ثم إلى منى ويرمى جمرة ليبيت فيها إلى منتصف الليل، ثم يذهب فى الصباح إلى منى ويرمى جمرة العقبة، ثم يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت يوم النحر «يوم الحج الأكبر»، وهو طواف الإفاضة، وبعد أن يذهب ويرمى الجمرات فى اليوم الأول واليوم الثانى، واليوم الثانث ﴿ فَمَن تَعجّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ }

ففى ثالث يوم العيد من الممكن - كما يقول الإمام أبو حنيفة - الرمى من الصباح فيرمى ويسافر عائداً إلى بلاده، وبذلك انتهى الحج، ولا حرج عليه بعد ذلك.

. ويمكن للحاج أن يذهب إلى عرفة يوم التاسع مباشرة، فتكفيه إذن أربعة أيام.

# الحج الأسرع

ج: يستطيع المسلم أن يؤدي مناسك الحج الأساسية التي لا تجوز فيها الإنابة، ويلزم أن يؤديها بنفسه في أقل من أربع وعشرين ساعة.

على أن يذهب إلى الحج في اليوم التاسع صبيحة أو ضحى (يوم عرفة) وينوى الحج مفردًا ، أو قارنًا ، يقول : لبيك اللهم حجًا ، إذا كان مفردًا ، أو لبيك اللهم حجًا وعمرة إذا كان قارنًا ، فيجمع بين النسكين ويكون له ثوابهما ، وعليه هدى : شأة يذبحها .

وفى هذا اليوم - يوم عرفة - يكون المطاف والمسعى فارغين، فيطوف ويسعى بسهولة ويسر، ثم يذهب إلى عرفات، فيصلى الظهر والعصر جمع تقديم إذا وصل قبل العصر، وهذا هو الأولى، أو جمع تأخير إذا وصل بعد العصر.

ويظل في عرفات ذاكراً مسبحًا مهللاً مكبراً ملبيًا داعيًا بما تيسر له من الدعوات المأثورة، حتى تغرب الشمس، فينفر مع الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، ويصلى في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ويتناول فيها طعام العشاء، ويمكنه أن يغادر بعدها على مذهب مالك، والأفضل أن يبقى حتى يظهر القمر، أي حوالى منتصف الليل، ثم يغادر مزدلفة – كما هو مذهب الحنابلة – مع الضعفة من الشيوخ والنساء والصبيان وأمثالهم.

ويذهب إلى منى لرمى ( جمرة العقبة ) ويحلق أو يقصر، ثم ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، وهو ركن في الحج، وقد أنهى كل أركان الحج وفرائضه الأساسية.

ويمكنه أن يسافر بعد ذلك، وما بقى من أعمال الحج ينيب عنه من يقوم به، ويجبره بدم ( ذبح شاة ) عن كل عمل أو (سُبع بقرة ) فيوكِّل من يذبح عنه، ومن يرمى عنه الجمرات الثلاث في اليوم الثاني واليوم الثالث للعيد. أما القارن فعليه هدى عن القران بين الحج والعمرة، وهدى بدل المبيت في منى، وهدى عن الإنابة في الجمرات، ويمكنه أن يذبح بقرة عن هذا كله، وما يفضل فهو صدقة منه.

وهذا هو أسرع حج ممكن، وهو مقبول إن شاء الله لمن احتاج إليه، وما جعل الله على عباده في الدين من حرج.

#### الحجفىالصغر

﴿ الله عَلَمُ عَمْ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

ج: الحج في الصغر له ثوابه عند الله للصغير ولمن حج به، وفي حجة الوداع رفعت امرأة صبيًا إلى النبي عَلِي وقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»، ولكن هذا الحج لا يسقط الفرض، ولا يغني عن حجة الإسلام الواجبة على من استطاع إليه سبيلاً.

والحج في سن الرابعة عشرة - إذا لم يكن الشخص قد بلغ بالاحتلام - لا يغنى عن حجة الإسلام المفروضة، فإن الحجة التي هي فرض، لا بد أن تتحقق بعد البلوغ، والبلوغ إما بالسن، وهو يكون بإتمام الخامسة عشرة . . وإما بالاحتلام فإذا لم يكن كذلك، فلا بد من أن يحج مرة أخرى .

فإذا فعل منكراً بعد أداء فريضة الحج، فإن ذلك المنكر لا يبطل الحجة، لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات، وإن كان ينقص من ثمرته، ويقلل من ثوابه، ذلك لأن الله عزَّ وجلَّ يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، من طاعة أو معصية، والميزان يوم القيامة هو الحكم، حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ويتبين أيهما أثقل، فيكون إما محسناً أو مسيئًا، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَراً يَرهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٤].

والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة، وأن يظهر أثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج، فيتوب وينيب إلى الله، ويعمل الصالحات، ولا يعود إلى

سيرته الأولى إن كان ممن ظلموا أنفسهم، وارتكبوا شيئًا من الموبقات، بل يجعل صفحته بيضاء، وصلته بالله وثيقة، وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.

فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام، فعليه أن يحج مرة أخرى لأداء الفريضة، والله يتقبل منه إن شاء الله، وأدعو له بالتوفيق.

#### النيابة في الحج

الدى ووالدتى قد فارقا الحياة ، ولم يؤديا فريضة الحج ، فهل يجوز أن أنيب عنهما أحدًا في تأدية هذه الفريضة ، أم لا يجوز؟

ت ج: الأصل في العبادة وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان نفسه لقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ للإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] ولكن الله تعالى بفضله ورحمته، شرع في فريضة الحج خاصة: أن ينوب المسلم عن أبيه أو أمه، استثناء من هذا الأصل الثابت، فإذا لم يؤدها (أي عبادة الحج) بنفسه أمكن أن يؤديها أولاده من بعده، فقد قال عَن الله ولادكم من كسبكم » ولد الإنسان جزء منه، وهو جزء من عمله، يعتبر امتدادا له بعد وفاته، كما جاء في الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).

فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده، ومن هنا يجوز للأولاد أن يؤدوا الحج عن آبائهم وأمهاتهم، فإذا لم يؤدوا ذلك لعذر، أمكنهم أن يوكلوا من يؤدى عنهم، وقد سألت امرأة النبي عَيَّكُ أن أباها أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستقل على الراحلة ومات، أفتحج عنه؟ قال: «نعم، حجى عنه».

وامرأة أخرى - كما ورد في حديث ابن عباس - سالت النبي عَلَيْكُ : أتحج عن أمها، وقد نذرت أن تحج الله وماتت؟ فقال: «حجى عنها، أرأيت لو كان

عليها دين، أكنت قاضية؟» قالت: نعم، قال: «فاقضوا، فالله أحق بالوفاء». وفي رواية: «فدين الله أحق أن يقضي».

فكما أن للولد أن يقضى دين أبيه فى الشؤون المالية، كذلك فى هذه الشؤون الروحية، وشؤون العبادة، فتستطيع البنت ويستطيع الابن أن يحج عن أبيه، وهذا هو الأولى والأوثق، برأ به ووفاء له، أو على الأقل يوكل من يحج عنه، كما يرى بعض الفقهاء على أن يحج عنه من بلده، من البلد الذى كان عليه أن يحج منه، فإذا كان من قطر مثلاً فإذا وكل أحداً فليحج من قطر لا من سواها، وإذا كان من الشام يحج من الشام، وهكذا . . إلا إذا عحجزت مالية المتوفى – إذا كان سيحج من ماله – فمن حيث أمكن تحقيق هذا . . .

فإذا كان الولد هو الذي سيوكِّل من يحج من ماله الخاص، فعلى حسب ما يمكن من ماله.

ومن حج عن الغير، فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وإن كنت أرجح أن يكون الذي يحج عنه إما ولده أو قريب له، كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية.

#### الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلاة

والصوم، وأريد أن أحج عنه هل هذا الحج مقبول؟

ج: فضل الله عظيم، وهو سبحانه واسع العفو والمغفرة، صحيح أنه لم يكن يصلى، والصلاة أهم من الحج، لأنها الفريضة اليومية، التي تجعل الإنسان على موعد مع الله دائمًا، وهي عماد الدين، وتركها شئ فظيع والعياذ بالله، حتى من الائمة من كفر تارك الصلاة، وعلى هذا الرأى لا يقبل الحج عنه، إذ الكافر لا تنفعه طاعة ولا عبادة، لكن جمهور العلماء قالوا: إنه عاص فاسق، ولا يكفر بمجرد الترك، إلا إذا أنكر وجوبها، وهذا ما نرجحه ونأخذ به.

ولكن في الصلاة لم يرد أن الإنسان يصلى عن أحد، لا يجوز أن يصلى ابن عن أب، ولا أخ عن أخ، لكن وردت النيابة في الحج فضلاً من الله ورحمة بعباده، والأصل في النيابة أن الأب كان يريد أن يحج فلم يتح له، ولكن المشكلة هنا أننا لا نعرف إن كان الأب يريد أن يحج أو لا، هل كان مشتاقًا للحج، أو كان يتمنى أن يحج؟ الأصل في كل مسلم – وإن كان عاصيًا – أن يتمنى الحج إلى بيت الله.

على كل حال يستطيع الأخ السائل أن يحج عن أبيه، ويدعو الله أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يتجاوز عنه، وعفو الله واسع ورحمة الله وسعت كل شئ.

## هل نفقة حج الرأة على زوجها؟

آس ۲۱: ادخرت مبلغًا من المال لأؤدى به فريضة الحج لأول مرة، لكن زوجتى تطالبنى بأن لا أحج إلا وهى معى، إلا أن مواردى لا تسمح لى بذلك، فقد حمدت الله أن يسر لى توفير نفقة حجتى، فهل من الواجب على شرعًا أن أحجج زوجتى من مالى، أو أن حجها يجب أن يكون من مالها هى؟ أرجو بيان ذلك. جزاكم الله خيرًا.

ج: الحمد الله. أوجب الله شعيرة الحج على من استطاع إليه سبيلاً، رجلاً كان أو امرأة، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] وكما جاء في حديث ابن عمر وغيره في بيان الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وفيها: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» (متفق عليه).

والاستطاعة بدنية ومالية: فالاستطاعة البدنية موكولة إلى كل مكلف، فلا بد أن يكون قادرًا على متاعب السفر والانتقال وأداء المناسك المفروضة، ولو راكبًا أو محمولاً، ويمكنه أن ينيب في بعض الأعمال الجزئية إن عجز عنها أو شق عليه أداؤها بنفسه مشقة بالغة مثل رمى الجمرات.

وكذلك الاستطاعة المالية، منوطة بكل مكلف، فمن كان يملك الزاد

والراحلة، أو يملك - بحسب تعبيرنا اليوم - نفقات السفر والإقامة بما يلائم حاله، من غير إسراف ولا تقتير، أقل مدة ممكنة لأداء المناسك اللازمة، ويمكن أن تتم في خمسة أيام، أو أربعة، مع نفقة عائلته حتى يعود.

ولم يكلف الشرع الأب أن يحجج أولاده على نفقته، ولا الزوج أن يحجج زوجته على حسابه ولا قريبه، ولا خادمه، إلا ماكان من باب الإحسان ومكارم الأخلاق.

فإذا كان لدى الزوجة مال يكفيها لحجها، فعليها أن تحج، وبعض العلماء يشترط أن يكون معها محرم يحج، ولو على نفقتها؛ وإلا انتظرت حتى يتوافر لها.

ونحن نقول: إنه يكفى أن تكون هناك نسوة ثقات أو امرأة ثقة تكون معها، أو رفقة مأمونة ولو من رجال أخيار، لأن القصد من اشتراط المحرم: أن تكون المرأة فى أمان من الاعتداء عليها فى نفسها أو مالها. وقد أصبح الأمان موفوراً بحمد الله تعالى.

وإذا لم يكن لدى الزوجة مال يكفيها لنفقات السفر والإقامة لأداء المناسك المفروضة، فقد أعفاها الله من الحج، لأنها لم تستطع إليه سبيلاً، ولا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها. والله أعلم.

#### الحج عن الأقارب

? س ۲۲: قرأت فتواكم بالنسبة لمن يحج أكثر من مرة تطوعًا، وأنا حججت مرتين، لكنى أنوى الحج لأقرباء لى توفوا ولم يؤدوا فريضة الحج، فهل هناك مشكلة بالنسبة لتكرار سفرى للحج؟

السابقة، الا يدخل في حج التطوع الذي تحدثنا عنه في فتوانا السابقة، لأنه إذا كان يريد أن يحج نيابة عمن لم يحج، خصوصًا من كان له حق عليه مثل أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو بعض الأقرباء، هؤلاء لهم حق عليه، فإذا حج ليسقط عنهم الفريضة وإثم تأخير الحج، فهذا لا يدخل في حج التطوع المذكور من قبل.

#### كيف تكون نية الحاج عن الغير؟

( النية في كل النية الحج عن الغير ، وهل يستحضر النية في كل مكان ، أو في كل عمل من أعمال الحج ، يعنى مثلاً عند الإحرام يقول : لبيك اللهم عن فلان أو فلانة ، وعند الطواف يستحضر النية أم تكفى النية عند الإحرام ؟

ت ج: تكفى النية الأولى عندما يحرم يقول: لبيك اللهم عن فلان، وتكون كل أعسمال الحج بعد ذلك لهذا الشخص، وليس من الضرورى أن يستحضر النية في كل عمل، النية مطلوبة في الصلاة ساعة قول: الله أكبر، وليس من الضرورى أن يستحضرها في كل أجزاء الصلاة، وكذلك نية الحج عند الإحرام.

لكن قد يسأل بعض الناس إذا حج الواحد عن الغير هل له ثواب؟ طبعًا هو ليس له ثواب بالنسبة للحج، فالحج لفلان، لكن الإنسان أثناء الحج يعمل أعمالاً أخرى غير أعمال الحج، فهو يصلى في الحرم، فهذه الصلاة له، وليست لمن يحج عنه، يقرأ القرآن في الحرم، يطوف طواف التطوع مثلاً، وليس طواف الإفاضة أو الأشياء الأخرى المطلوبة في الحج، فهذا له، يدعو الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء للإنسان لنفسه، لكن أعمال الحج هي لمن يحج عنه.

## أحج أم أحجج أمي؟

﴿ سَ لَا لَا يَحْجَ وَوَالَدَتَهُ لَمْ يَحْجَ حَتَى الآنَ ، يَخَافُ أَنْ يَحْجَ وَهَى وَهَى عَيْرَ رَاضِيةً عَنْهُ فَى هذا الوقت ، وليس لديه القدرة على أَنْ يَحْجَ وَهَى مَعْهُ ، فَمَا رَأَيْكُم ؟ هل لو حججت وأمى غير راضية عنى فهل حجى مقبول ؟ أم أحجج أمى أولاً ثم أحج بعدها ؟

ج: المفروض أن الحج على من استطاع إليه سبيلاً، فالوالدة ليس عليها حج ما دامت لا تملك المال اللازم للحج، فليس الحج مفروضًا عليها، ولم يكلفها الله هذا، أيضًا المفروض ألا تكلف ابنها ما لا يطيق، ولكن هو لو كان قادرا على

الحج، فالحج فرض عليه، صحيح أن العلماء اختلفوا هل الحج فريضة على الفور أم على التراخي؟ الأغلبية قالوا: على الفور، وبعضهم قال: على التراخي، ولكن حتى العلماء الذين قالوا على التراخي قالوا: لو قدر على الحج يوما ثم تراخي، ثم أصابه العسر ومات ولم يحج فعليه الإثم، لذلك فإن الاحتياط والحزم أن الإنسان إذا قدر على الحج وأتيحت فرصة ألا يؤخره كما جاء في الحديث: «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ، لأن الصحيح يمرض والشاب يشيخ ، والحي يموت، والغني يفتقر، والموسر يعسر، وما يدري أحد ما يأتي به الزمن، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَّاذًا تَكْسِبُ غُدًا ﴾ [لقمان: ٣٤] لذلك فإن تيسر للإنسان الحج فعليه أن يحج، ويسقط الفرض عن نفسه، فالواجب على الأخ إذا كان قادرا على الحج، وليس معه ما يستطيع أن تحج أمه معه: أن يحج هو، ويقول لها عندما أقدر إن شاء الله سوف أهيئ لك الحج، ويحاول أن يطيب خاطرها، ويحضر لها هدايا معه، ولو استطاع أن يقلل من أيام الحج، ويحج الحج السريع ( خمسة أيام ) ويأخذها معه، ليحقق لها أمنيتها، لكسب الأجرين، ونال الحسنيين، على أنه لو آثر آمه بالحج على نفسه، ابتغاء رضاها وبرها، وأخر هو حجه إلى فرصة أخرى يرجوها، لا أراه آثمًا بل فعل خيرًا إِن شاء الله.

# هل يكلف أن يحجيج من تلزمه نفقته؟

الفرد المسلم أن يخرج للحج من تلزمه نفقتهم مثل الزوجة والأولاد والأبوين إذا كانا كبيرين؟

الآب لابنه، أو على الابن لأبيه ليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أو على الآب لابنه، أو على الابن لأبيه ليس من النفقة الواجبة أن يحججه، فهو عليه أن يطعمه ويكسوه، ويوفر له السكن والدواء وكل ما يلزمه، ولكن ليس من اللازم أن يحججه، لكن لو هو فعل هذا لكان من مكارم الأخلاق، أو من باب البر والإكرام لوالديه، ومن باب حسن المعاشرة مع الزوجة، أما هي فالمفروض أن تحج من مالها، لكن إذا كان الزوج قادراً فمن حسن العشرة ومن الوفاء بالحياة الزوجية أن يأخذ وجته معه.

وهنا مسألة ذكرها العلماء: لو فرض أن إنسانًا تبرع لإنسان بالحج، مثل بعض الأغنياء يقول: أنا آخذ معى في كل سنة ١٠ أو ٢٠ وعنده باص، فيملؤه ويأخذهم معه، فهو عرض عليه أن يذهب، لا مانع أن يخرج، وهو ليس مطالبًا أن يقبل المنة، لأن العلماء قالوا: إن المنة شاقة على النفس خاصة نفس الحر الكرم، فيمقول: قبول منة الرجال في ثقل الجبال، ولكن إذا لم يجد في ذلك جرجا في قبل، وقالوا: إلا إذا كان من الابن لابيه، أي قال الابن لابيه: إنني أريد أن أحججك، فهذه ليست منة، لأنه كما قال النبي على الأعمى حَرَجٌ ﴾ إلى أن قال: أولاد كم من كسبكم ، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بيُوتكُمْ أَوْ بيُوت آبائكُم ﴾ [النور: ٢٦] قالوا: لو عرض على أبيه أن يحج من ماله فالاب يقبل هذا بلا حرج لأن مال ابنه هو ماله، ولكن ليس عليه أو ليس ملزمًا بحجه.

#### الحج والتجارة

انا تاجر أنوى الخروج إلى الحج هذا العام، ويأتينى هاجس أننى ذاهب ليس للحج ذاته، وإنما للاستفادة من منافعه، فالموضوع هذا يضايقنى، ويدفعنى ذلك إلى التراجع مراراً؟

ج: الحديث الصحيح يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» والعبرة هنا بالأصل والغالب، فإن كان الدافع الأصلى له هو الحج، فلا حرج عليه أن يريد التجارة معه، ويجمع بين الأمرين: الحج والتجارة. وهذا ينطبق على الناس الذين يذهبون للحج في بعثة (البعثة الطبية) أو (البعثة العامة) حين تختاره الدولة للذهاب، هو سيقضى هذا الأمر، ويقضى الحج معه، ولا مانع من الجمع بين الأمرين، والثواب على حسب النية. كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] كان بعض الصحابة يرى أن الحج لا يجوز للإنسان أن يتاجر فيه، أو يدخل فيه السوق

أو نحو ذلك، فربنا بين لهم أنه لا مانع من هذا فهو حسب نيته، إذا كانت نيته الاصلية الحج فيأخذ ثواب الحج كاملاً، وإن كانت نيته العمل الآخر ولكن جاء للحج تبعا، فيأخذ على قدر ماله من نية في الموضوع إن شاء الله، والله تعالى أعلم بالسرائر، وهو عليم بذات الصدور.

## الجمع بين الحج وأعمال الدنيا

الأشياء الأشياء لهم، أو خدمتهم بأجر وتحو ذلك؟

ج: هذا سؤال يسأله الكثيرون من مقاولي الحج ومن يعمل معهم لخدمة الحجيج بأجر، كالسائقين وأمثالهم.

ومثلهم الأطباء والممرضون الذين يذهبون في البعثة الطبية لخدمة الحجاج، من الدول المختلفة.

وكذلك يسأله أهل مكة الذين يبيعون الأشياء للحجاج، كالطعام والفاكهة وغيرها، والذين يصنعون لهم الخبز، ويوفرون لهم الماء، ونحو ذلك.

وهؤلاء جميعًا وأشباههم يؤدون شعيرة الحج مع أعمالهم هذه التي يتقاضون عليها أجرًا، أو يكسبون من ورائها ربحًا، فهل حجهم هذا يعتبر شرعًا، وهل هم مثابون ومأجورون عليه؟

مما لا شك فيه أن حج هؤلاء معتبر شرعًا ما دام مستوفيًا لأركانه وشروطه، وهم مأجورون عليه على قدر نيتهم وإخلاصهم، وحسن تعاملهم مع الحجيج، ورفقهم بهم، وتفانيهم في خدمتهم، ولكل مجتهد نصيب، وإنما لكل امرئ مانوى، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.

على أن أجر الواحد من هؤلاء، لا يكون كأجر من كان متجردًا للحج وحده دون مزاحم إلا من كان له فضل خاص، فهو يثاب عليه.

#### الحج بنية الراحة النفسية

النفسية، المكا: هل يمكن للمسلم أن يطلب الحج بغرض الراحة النفسية، إذا كانت هناك ضغوط نفسية ومعاناة معينة (فيما إذا كان قد أدى الفريضة)؟

سكينة النفس، وطمأنينة القلب، وخصوصاً إذا أصابته في حياته متاعب وآلام للكينة النفس، وطمأنينة القلب، وخصوصاً إذا أصابته في حياته متاعب وآلام ضاق بها صدره، وناء بها ظهره، ولكن مع نية الامتثال الله سبحانه وتعالى، فالمفروض أن الحج هجرة في سبيل الله تعالى، والإنسان يستجيب لإمر الله تعالى، ونداء إبراهيم: ﴿ وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنَ مِن كُلِّ فَعَمِقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨] فيجعل هذه ضمن المنافع، فلم عميق \* ليست مقصورة على المنافع المادية أو التجارية، بل تشمل المنافع النفسية، كانشراح الصدر وطمأنينة القلب عندما يرى الإنسان البيت الحرام، وعندما يرى الإنسان البيت الحرام، وعندما يرى الإنسان أن يجعل غايته إرضاء الله سبحانه وتعالى، ثم هذه المكاسب تاتى تبعًا، المسلمين من كل أنحاء العالم، وعندما يرى هذا الموسم العظيم، لكن على مثل الذي يريد أن يتاجر في الحج، فلا مانع أن يقصد الراحة النفسية والمتعة الروحية، وليس هذا ممنوعًا، لكن هذا يكون مع قضية الامتثال لله سبحانه وتعالى، وابتغاء مرضاته، حتى يتحقق التعبد لله جل جلاله، أي أن الامتثال والتعبد غاية للحج، والسكينة والراحة النفسية ثمرة له. وبالله التوفيق.

\* \* \*



# ج السطوع والحج عن الغير

# أيهما أفضل: حج التطوع أو الصدقة؟

السام المسلمين على أن يحجوا كل عام، وربما حرصوا - مع ذلك - أن يعتمروا أيضًا في كل رمضان، مع ما في الحج في هذه السنين من زحام شديد، يسقط معه بعض الناس صرعى، مع كشافة التزاحم، وخاصة عند الطواف والسعى ورمى الجمرات.

- أليس أولى بهؤلاء أن يبذلوا ما ينفقونه فى حج النافلة وعمرة التطوع فى مساعدة الفقراء والمساكين، أو فى إعانة المشروعات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية، التى كثيراً ما يتوقف نشاطها، لعجز مواردها، وضيق ذات يدها؟

- أم تعتبر النفقة في تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق في سبيل الله ونصرة الإسلام؟

- أرجو توضيح ذلك في ضوء الأدلة الشرعية ..

ج: ينبغى أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلف، وبخاصة ما كان من أركان الدين، كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى، ويقرب إلى رضوانه.

ففى الحديث القدّسي الذي رواه البخارى: «ما تقرّب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به...» الحديث.

ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية . .

أولا: إن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وبناء عليه نرى أن كل من يتطوع بالحج والعمرة وهو - مع هذا - يبخل بإخراج الزكاة المفروضة عليه كلها أو بعضها، فحجه وعمرته مردودان عليه.

وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولاً بالزكاة..

ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهم، ممن باع

له سلعة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه، أو أقرضه قرضًا حسنًا، فلم يوفه دينه، فهذا لا يجوز له التنفل بالحج أو العمرة قبل قضاء ديونه، أو إذن دائنه.

ثانيا: إن الله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدى إلى فعل محرم، لأن السلامة من إثم الحرام مقدمة على اكتساب مثوبة النافلة.

فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين، من شدة الزحام مما يسبب غلبة المشقة، وانتشار الأمراض، وسقوط بعض الناس هلكى، حتى تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرون، أو يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا – كان الواجب هو تقليل الزحام ما وجد إلى ذلك سبيل.

وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج، ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن لم يحج حجة الفريضة.

وقد ذكر الإمام الغزالى من الآداب التى يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس (وهو ضريبة تؤخذ ظلمًا) وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة، والأعراب المترصدين في الطريق، فإن تسليم المال إليهم، إعانة على الظلم، وتيسير لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة للخلاص، فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء – ولا بأس بما قالوه –: إن ترك التنفل بالحج والرجوع من الطريق أفضل من إعانة الظلمة

ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر، فإنه لو قعد فى البيت، أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شئ، فهو الذى ساق نفسه إلى حالة الاضطرار.

وشاهدنا من هذا النفل: أن التنفل بالحج إذا كان من وائه ارتكاب محرم، أو مجرد معاونة عليه، ولو غير مباشرة، غير محمود ولا مشروع، وتركه أولى بالمسلم الذي يسعى لإرضاء ربه، وهذا هو الفقه النير.

ثالثًا: أن المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخصوصًا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة.

فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات، وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى إن هؤلاء المتنفلين أيضًا يتأذون من ذلك، كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدى إليها وهو كثرة الزحام.

ومفسدة أخرى، وهى: الجور على حق المسلمين والمسلمات، الذين لم يتح لهم حج الفريضة، فهؤلاء الذين يكررون حجهم أخذوا مكانهم، وبقى طالبو حج الفريضة ينتظرون الفرصة، ليخرج سهمهم فى القرعة. فلو قل المتطوعون لزادت المساحة واتسعت لأولئك الذين لم يحجوا قط.

رابعًا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه وبيئته.

فإذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين - فقد فسح الله للمسلم مجالات أخرى، يتقرب بها إلى ربه دون أن يؤذى أحدًا.

فهناك الصدقة على ذوى الحاجة والمسكنة، ولا سيما على الأقارب وذوى الأرحام فقد جاء فى الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» وقد تكون نفقتهم عليه واجبة، إذا كان من أهل اليسار وهم من أهل الإعسار.

وكذلك على الفقراء من الجيران، لما لهم من حق الجوار بعد حق الإسلام، وقد ترتفع المساعدة المطلوبة لهم إلى درجة الوجوب، الذي يأثم من يفرط فيه.

ولهذا جاء في الحديث: «ليس المؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع».

وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينية، والمراكز الإسلامية، والمدارس

القرآنية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التى تقوم على إرساء دعائم الإسلام، ولكنها تتعثر وتتخبط، لعدم وجود من يمولها ويعينها، على حين تجد المؤسسات التبشيرية مئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات أو غيرها من العملات، ترصد لها لإنجاحها، في سبيل التشويش على الإسلام، وتمزيق وحدة المسلمين، ومحاولة إخراج المسلم عن إسلامه، إن لم يكن إدخاله في النصرانية. المهم زعزعة إسلامه وإن بقى بغير دين.

وإخفاق كثير من المشروعات الإسلامية ليس لقلة مال المسلمين، فمن الاقطار الإسلامية اليوم ما يعد من أغنى بلاد العالم، ولا لقلة أهل الخير والبذل فيهم، فلا يزال يوجد في المسلمين الخيرون الطيبون، ولكن كثيرًا من البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه.

ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويًا بالحج والعمرة – في هذه المرحلة من تاريخ المسلمين – رصدوا ما ينفقون في حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلامية، أو لإعانة الموجود منها، ونظم ذلك تنظيمًا حسنًا، لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح الحال والمآل، وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرق، التي تختلف فيما بينها، وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح، وعرقلة تقدمه، وتمزيق الأمة الإسلامية بكل سبيل.

هذا ما أنصح به الإخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار شعيرتى الحج والعمرة: أن يكتفوا بما سبق لهم من ذلك، وإن كان لا بد من التكرار، فليكن كل خمس سنوات، وبذلك يستفيدون فائدتين كبيرتين لهم أجرهما:

الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى الإسلام، ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلامي، أو خارجه حيث الأقلبات المسحوقة.

الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرض، ممن لم يحجوا حجة الإسلام المفروضة عليهم، فهذا أولى بالتوسعة والتيسير بلا ريب، وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء، وتخفيف الزحام عن الحجاج بصفة عامة، عمل صالح، ولا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى الله تعالى، لها مثوبتها وأجزها « وإنما لكل امرئ ما نوى ».

ومما يذكر هنا: أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج، وهذا ثابت بنص القرآن، يقول تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجُ وَعَمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمن بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّه لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّه وَاللّهُ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّه وَاللّهُ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّه وَاللّه لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّه بِأَمْوالِهِمْ يَهُدي القورُم الظّالمينَ \* الّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسهم أَعْظَمُ دَرَجَةً عندَ اللّه وَأُولئكَ هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ [التوبة: ١٥، ٢٠].

# أيهما أفضل: حج التطوع أم الإنفاق في المبرات؟

٣٠ س ٣٠ : أيهما أفضل حج التطوع، أم إنفاق هذا المال في وجوه
 الخير والبر التي تشتد حاجة بعض المسلمين إليها؟

المسلمون في حاجة إلى المال، فإنفاق المال في هذه الوجوه التي يحتاج إليها المسلمون في حاجة إلى المال، فإنفاق المال في هذه الوجوه التي يحتاج إليها المسلمون أولى، فقد تكون وجوهًا ضرورية مثل إسعاف ناس يموتون من الجوع، وبعض البلاد تتعرض للهلاك جوعًا، وبعض المسلمين يحتاجون إلى مدرسة فلا يجدون مدرسة، بعضهم قال: نحتاج إلى كراسة أو إلى قلم رصاص فلا نجده، وبجوارنا المدارس التبشيرية تقول لنا: تعالوا وهاتوا أولادكم نعلمهم مجانًا، ونحن نريد أن نحمى عقائد أبنائنا، فأيهما أولى أن تعطى هؤلاء أم تحج حج التطوع؟

بعض الناس يتعرضون لكوارث، وبعض المسلمين الذين يتعرضون للإِبادة

فى كوسوفو أو فى الشيشان أو كشمير وغيرها، وفى بعض البلاد يتعرضون لحملات فظيعة، فهل حماية هؤلاء أولى أم حج التطوع؟ لا بد أن نتعلم فقه الموازنات وفقه الأولويات.

الموازنة بين الأعمال بعضها ببعض: هذا فقه مطلوب ولا بد منه، وقد تحدثت عن هذا الفقه وضرورته وأهميته لأمة الإسلامية، وللدعوة الإسلامية، في كتابي (أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة) فنوازن بين المصالح بعضها بعضا، وبين المفاسد بعضها بعضا، وبين المفاسد بعضها بعضاً ولين المصالح والمفاسد بعضها بعضاً الضروريات والحاجيات والتحسينات، أو الكماليات.

ويتبع (فقه الموازنات) فقه آخر، هو ما أسميناه (فقه الأولويات) وهو الذي يكشف لنا عما يستحق التقديم، وما يستحق التأخير، من الأعمال والتكاليف، فليست كل الأعمال في مرتبة واحدة، بل لكل عمل مرتبته ومنزلته عند الله، والواجب أن يوضع كل عمل في مرتبته.

ويطيب لى أن أذكر هنا ما حكاه الإمام الغزالى فى (إحيائه) عن الإمام بشر المارث الحافى – وهو أحد الصالحين والورعين القدماء – جاءه شخص وقال له: عندى ٢٠٠٠ درهم وأريد أن أحج بها، قال له: هل حججت حجة الإسلام، قال: نعم، قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك، تحوز به الأجر وأنت فى بلدك؟ قال: ما هو؟ قال: تذهب وتعطى ليتيم كذا، ولأرملة كذا، ولفقير كذا، ولابن السبيل كذا، وقد وزعت ال ٢٠٠٠ درهم، فوفيت بها حقوقًا، وقضيت بها حاجات، وفرجت بها كربات. ثم قال له: هذا أفضل لك من حج النافلة، قال: ولكن قلبي يرفرف على بيت الله، قال له: المال عندما يكون فيه شبهات يأبى صاحبه إلا أن ينفقه في هوى نفسه، وهذا هوى نفسك. أو كما قال.

وأنا أذكر جماعة من مصر أعرفهم يحجون جماعة مع الأهل والأصحاب حوالى ١٠٠ شخص، يقومون بأداء مناسك الحج لأكثر من ٤٠ سنة، كل سنة يحجون، فجئت إليهم يومًا وقلت لهم: يا فلان، ما رأيكم في هذه السنة ألا

تجوا، وهاتوا المبالغ هذه فهم قرابة ١٠٠ شخص، وكل شخص يدفع ١٠ آلاف جنيه أى أصبح المجموع مليون جنيه، فبها نعمل مشروعًا في بعض هذه البلاد الإسلامية المحتاجة تنعشه، قالوا: نحن نشعر بالمتعة في الحج، فقلت: ألا تشعرون بالمتعة عندما تسعفون إنسانًا، أو تطعمون جائعًا، أو تكسون عاريًا، أو تداوون مريضًا، أو تؤوون مشردًا؟ المفروض أن المسلم الحق يسعد ويستمتع بهذا أكثر من الاستمتاع بالذهاب في رحلة إلى البيت الحرام، لا بد أن هذا خلل في فقه المسلمين للأسف.

## صندوق خيرى بديل حج التطوع

التخفيف من الحوادث . . قضية التخفيف من الحوادث . . قضية التخفيف من أعداد حجاج التطوع والسؤال : أيهما أفضل ، حج التطوع أم أن ينفق هذا الراغب في حج التطوع هذا المبلغ لإطعام مسكين أو لإغاثة ملهوف أو في مشروعات الخير والدعوة إلى الله؟

ج: لا يشك عالم يعرف أولويات الإسلام ويعرف ما حقه التقديم وما حقه التأخير، وهو الشئ الذى أنادى به منذ سنوات، وهو ما أسميه (فقه الأولويات) فيجب أن نعلم أن الإسلام في تكاليفه ليس على مستوى واحد، هناك مراتب للأعمال، يقول النبي عَنِي في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» إذن هناك أدنى وهناك أعلى، وهناك في الوسط شئ، والله تعالى يقول: ﴿ أَجَعَلْتُم سَقَايَة الْحَاجَ وعمارة الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَد في سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند الله ﴿ وَالتوبة: ١٩] فالأشياء ليست متساوية، نريد أن نفقه المسلمين هذا الفقه.

لقد رأيت من قديم - وأنا صبى - أناسًا يظلمون العمال الذين يعملون عندهم ولا يعطونهم الأجر العادل، ويظلمون المستأجرين الذين يستأجرون أرضهم وعقاراتهم.

ورأيت أناسًا من قديم في قريتي فلاحين يشتغلون عند البيه الفلاني أو مستأجرين للأرض، والأرض تأكلها الدودة وهو لا يسامحهم في فلس واحد، ثم يأتي ليحج للمرة الثالثة أو العاشرة، أو يذهب العمرة في رجب أو في رمضان.

يا أخى أد لهؤلاء حقوقهم فهو أفضل من أن تتطوع بالحج أو بالعمرة!

قال العلماء: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو معزور، فنحن في حاجة إلى هذا الفقه.

وقد جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، ما نقل عنه الإمام الغزالى فى (الإحياء) أنه قال: فى آخر الزمان يكثر الحج بلا سبب، يهون عليهم السفر، ويبسط لهم فى الرزق، فيهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار، يضرب فى الأرض للحج، وجاره إلى جنبه مأسور لا يواسيه.

هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس منا» وفي رواية «ليس منا» مؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع» فكيف ساغ لهذا أن يذهب للحج يقطع الرمال والقفار، تاركًا جاره يأسره الجوع أو الفقر أو الحاجة ولا يواسيه.

جاء رجل إلى بشر بن الحارث الشهير عند المتصوفة والزهاد ببشر الحافى، وكان من زهاد الأمة وربانييها، جاءه رجل وقال له: يا أبا نصر إنى أردت الحج وجئتك أستوصيك فهل توصيني بشئ؟

قال له: كم أعددت من النفقة للحج؟

قال: ألفي درهم ( وألفا درهم في ذلك الوقت مبلغ طائل فالدرهم كان قوة شرائية كبيرة ).

فقال له: هل تريد الحج تزهدًا أو اشتياقًا إلى البيت أم ابتغاء مرضاة الله؟ قال: والله ابتغاء مرضاة الله.

قال: هل أدلك على ما تحقق به مرضاة الله وأنت في بلدك ومنزلك؟ إِذَا دللتك على شئ من هذا تفعل؟

قال: أفعسل.

قال: تذهب تعطى هذا المبلغ لعشرة أنفس، فقير ترم فقره، ويتيم تقضى حاجته، ومدين تقضى عنه دينه، ومعيل تخفف عنه أعباء عياله، .. وعد له عشرة من الناس وقال: ولو أعطيتها واحداً تسد بها حاجته فهو أفضل (أى تكفيه، وتحل مشكلته بالألفى درهم هذه).

فقال له: يا أبا نصر السفر في قلبي أقوى.

فقال له: إن المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات أبت النفس إلا أن تقضيه في شهوتها! ا.هـ .

يعنى أن النفس تشتهى أن تروح للحج لمتعتها ولذتها الخاصة، وليس لابتغاء مرضاة ربه سبحانه، مع أن هناك ما هو أفضل وما هو أنفع للمسلمين. أى أن هناك هوى خفيفًا يدفع النفس إلى هذا النوع من الحج، وهو ما يخشاه المخلصون: أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون.

وأنا أرى هذا من عدم الفقه، يعنى لو أن المسلم فقه أنه حينما يطعم جائعًا أو يداوى مريضًا أو يؤوى مشردًا أو يكفل يتيمًا أو يقضى حاجة أرملة أو يبنى مدرسة لجموعة إسلامية في آسية أو أفريقية أو مسجدًا أو يساهم في مشروع ذي بال أو يعاون إخوانه المجاهدين في فلسطين أو كشمير، لو عرف أن هذا أفضل عند الله لكان المفروض أن يشعر بالنشوة واللذة الروحية أكثر مما يشعر به حين يحرم ويطوف بالبيت ويقول: «لبيك اللهم لبيك».

فهذا للأسف دليل قاطع على قصور الفقه (فقه الأولويات) فلو أن المسلمين فقهوا هذا لاستطعنا بالأكثرية التى تذهب للتطوع أن نأخذ مليارات كل سنة، وهذه المليارات لو وجدت جهة تنظمها تقول: نريد أن نعمل صندوقًا اسمه صندوق بديل الحج، من يريد ثوابًا أكثر من الحج، الشيخ بشر بن الحارث الحافى قال للرجل: لو ذهبت وأعطيتها لعشرة أنفس أفضل من مئة حجة بعد الإسلام فنحن نريد أن يحدث هذا الوعى في الأمة، لو أن جهة جاءت تنشئ

فعلاً: صندوق بدائل الحج، أن الذين لا يريدون أن يحجوا يقولون والله أنا سأدفع عشرة آلاف ريال لصندوق بدائل الحج لمصالح المسلمين في العالم، وبعض الأخوة الذين يحجون حجًا خمسة نجوم بـ ٢٠ ألفًا وبـ ٣٠ ألفًا هذه المبالغ كلها لو دفعت لسدت مسدًا، سدت ثغرة في حياة المسلمين وفي حاجات المسلمين.

# الحج عن الأسير

الأسير؟ وهل يجب عليه طلب الأسير؟ وهل يجب عليه طلب الإذن منه قبل ذلك؟

ج: الأصل في الحج أنه عبادة ذاتية شخصية يؤديها الإنسان بنفسه وبدنه ﴿ وَأَن لَيْسَ للإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

ولكن الله تعالى – فضلاً منه وكرمًا ورحمةً – رخص فى بعض العبادات أن يؤديها عنه غيره فى حالات معينة، مثلٍ أن يموت الإنسان ولم ييسَّر له أن يؤدى فريضة الحج، وخصوصًا إذا كان مستطيعًا إليه سبيلاً ثم قصر. فتفضل الله سبحانه بإجازة أن يحج عنه ابنه أو قريبه كما جاء فى الحديث الصحيح.

ومثل الحج عن الميت الحج عن الشيخ الكبير، الذى لا يستطيع أن يسافر لأداء فريضة الحج لا بالسيارة ولا بالطائرة، ولا يمكنه أن يؤدى أركان الحج ماشيًا أو راكبًا أو محمولاً. ومثله المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى شفاؤه، وفق سنة الله المعتادة، مثل المشلول ونحوه.

أما الأسير فليس من هؤلاء، ويرجى أن يفك الله أسره، فدوام الحال من المحال ﴿ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

ويجب علينا ألا نفقد الأمل في الغد، والثقة بالنصر، ولا نيأس أبدًا، ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأُسُ مِن رَوْحِ اللَّه إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

ومن هنا يكون قياس الأسير على الشيخ الكبير أو المريض مرضًا مزمنًا مقعدًا قياسًا في غير موضعه، وهو غير صحيح.

فلا يجوز إذن الحج عن الأسير لا بإذنه، ولا بغير إذنه. والله أعلم.

#### الحج عن الشهيد

حياته، ولا يشترط أن يوصى بذلك. والأولى أن يحج عنه أولاده أو إخوته أو أقرباؤه، فإن لم يتيسر ذلك حج عنه بعض إخوانه، باعتبار أن أخوة الدين قائمة مقام أخوة الدم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

وإنما قلنا: الأقارب أولى، لأن الأحاديث التى وردت فى النيابة فى الحج، كلها فى نيابة الولد - ذكرًا أو أنثى - عن أبيه أو عن أمه، وكذلك حديث الرجل الذى قال: (لبيك عن شبرمة) وسأله الرسول عَلَيْهُ: «من شبرمة؟» قال: أخ لى أو قريب لى. قال: «هل حججت عن نفسك» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٨١١) وصححه الألباني (١٥٩٦).



# أعم المج والمرد

#### الإحرام بالعمرة قبل الحج

﴿ س ٤٣٤ : هل يجوز للحاج أن يأتى محرمًا من بلده ؟ وهل له أن يحرق من جدة بعد نزوله من الطائرة ثم يقوم بعمرة قبل الحج ثم يتحلل ؟ وهل يجوز له أن يعمل أكثر من عمرة قبل الخج ؟

ج: أولاً ما معنى الإحرام من الله على يعنى أن يلبس ملابس الإحرام وهو في بلده؟ لا مانع من ذلك، لكن المهم الإحرام بمعنى النية، النية تكون عند الوصول إلى الميقات.

وهناك رأى محترم قال به المالكية من قديم أن ركاب البحر يحرمون عندما ينزلون البر . . في الميناء الذي ينزلون فيه ، فمثلاً الذين يأتون من شمال أفريقية أو من مصر أو نحو ذلك كانوا عندما ينزلون في جدة يحرمون ، وهذا ما قال به منذ سنوات العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر ، وألف رسالة في إحرام ركاب الطائرات بعد نزولهم إلى جدة ، وأنا أرى أن هذا أمر مقبول ، لانه ليس من السهل على الإنسان وهو في الطائرة وفي زحمة الركاب أن يخلع ملابسه ويغيرها بملابس الإحرام ، ونحو ذلك ، فالايسر في هذا أنه بعد أن ينزل يخلع ملابسة ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويتطهر ويصلى ركعتين .

وأنا أميل إلى فقه التيسير عمومًا، وخصوصًا في الحج، لأن الحج مبنى على التيسير، وخصوصًا في عصرنا هذا عصر الزحام الهائل، والنبي على هذه السنة النبوية أمر الحج قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» فنحن على هذه السنة النبوية وعلى الهدى المحمدى نقول: إنه يجوز للذين يأتون من بعيد أن يحرموا عندما ينزلون في جدة إذا كان في الإحرام من الميقات مشقة عليهم، وإذا كان الأمر يسيرًا عليهم يحرمون من محاذاة الميقات، عادة في الطائرات القادمة إلى جدة يقولون مثلاً بعد ربع ساعة أو نصف ساعة سنكون في محاذاة الميقات، ثم عندما يقتربون أكثر يقال لهم: اقتربنا من الميقات.

أما أن الأخ يقول: إنه يحرم بالعمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فهذا هو

الذي يسمى (التمتع) لأن هناك أنواعًا ثلاثة من النسك، هناك التمتع وهناك القران، وهناك الإفراد.

فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ويعيش متحللاً حتى يحرم بالحج يوم الثامن، فيجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهذا التمتع الذي جاء في القرآن الكريم: ﴿ فَمَن تَمَتَّع بالْعُمْرة إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي ﴾ [البقرة: القرآن الكريم: ﴿ فَمَن تَمَتّع بالْعُمْرة إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَر مِن الْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦] لكن عليه في مقابل هذا التمتع أن يذبح ذبيحة: شاة، أو يشترك مع مجموعة من سبعة أشخاص في عجل من بقر أو جمل، فهذا هو التمتع، وهو أفضل أنواع النسك عند الحنابلة وغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه الصحابة وقال: ﴿ وَلا تَحْلُقُوا الصحابة وقال: ﴿ وَلا تَحْلُقُوا على أن يبقى محرمًا أنه كان قد ساق الهدى، والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَحْلُقُوا على أن يبقى محرمًا أنه كان قد ساق الهدى، والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تَحْلُقُوا على أن يتمتعوا ويأخذوا بهذا التيسير.

أما أن يعمل عدة عمرات قبل الحج فهذا أجازه بعض العلماء، ولكن لم يشبت ذلك عن رسول الله عن ولا عن أصحابه، يعنى أن النبى عنه بقى فى مكة بضعة عشر يومًا لم يرد أنه عمل عمرة، ولا أنه أمر أحدًا من أصحابه أن يعمل عمرة، كل ما فعله أن عائشة عز عليها أنها لم تعتمر كما اعتمرت سائر نساء النبى عنه وجمعن العمرة ثم الحج، فتطيبًا لخاطرها أمر أخاها أن يأخذها، ويعتمر بها من التنعيم، فتضيف إلى حجها عمرة، لكن ليس من السنة المأثورة أن الإنسان يكثر من العمرات كما يفعل كثير من الناس.

# أيها أفضل: التمتع أم القران أم الإفراد؟

﴿ س ٣٥: هناك من يفتى بأن التمتع هو أفسل المناسك بنص الحديث الصحيح كما وجدنا أن من المجتهدين من قال: إن القران أفضل، ومن قال: الإفراد أفضل – يرجى بيان أفضلية المناسك الثلاثة؟

ج: أما السؤال عن الأنساك الثلاثة فكل منها جائز ومشروع ومقبول.

الإفراد مقبول، وقال بافضليته بعض المذاهب المتبوعة، لما فيه من استمرار الإحرام وما يتبعه من مشقة.

والقران مقبول وهو الذي كان عليه الرسول عَلَيه الرسول قرن، وبعضهم يقول: والله لا يرضى للرسول إلا أفضل الاحوال، وفيه النسكان معًا، والاستمرار في الإحرام كالإفراد، والإفراد أيضًا فيه الاستمرار في الإحرام، ويظل مدة طويلة محرمًا محرومًا من الاستمتاع بما يحل للآخرين، ولذلك يظل شعئًا تفلاً، وقد قيل: الحاج هو الشعث التفل.

والتمتع هو الذى أمر به النبي على أصحابه، أمرهم أن يتحللوا من القران، ويتمتعوا. ولأن هذا هو الأسهل والأيسر اختاره النبي عَلَى ، وكان عَلَى ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال: «لولا أنى سقت الهدى لحللت معكم» ولاستمتع كما استمتع الصحابة. وسأله بعضهم: أهذا لنا خاصة أم للأبد قال: «بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ومن هنا ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأنه هو الذي تمناه النبي على ، وهو لا يتمنى إلا الأفضل، وأمر به أصحابه، وهو لا يأمرهم إلا بما هو أفضل، وهو الأيسر، لأن فيه التحلل من العمرة، ويظل الإنسان متحللاً مستمتعاً الملية فهذه الأنساك فعلها المسلم فهي مقبولة.

بعض المتعصبين يقولون: إن الرسول عَلَيْكُم أمر بالتمتع فلا يجوز غيره، هذا أمر مرفوض تمامًا، فقد قال الأئمة وأجمعوا على أن كل الأنساك مشروعة وجائزة.

# الدفع من عرفات قبل الغروب

? س ٣٦ : ما حكم الدفع من عرفات قبل الغروب؟

العلماء والأئمة، حتى يكون على بصيرة من أمره.

#### • نظرة فيما ذكره الحافظ ابن عبد البر:

ذكر الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت مع رسول الله عليه بعرفة، فأتاه أناس من نجد، فسألوه عن الحج، فقال رسول الله عليه الحج عرفة، من أدركها قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه» (١٠).

#### • المجمع عليه في الوقوف بعرفة:

قال أبو عمر: لم تختلف الآثار، ولا اختلف العلماء في أن رسول الله عَلَيْه صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفة، ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيًا الله تعالى، ووقف معه كلُّ من حضره إلى غروب الشمس، وأنه لما استيقن غروبها، وبان له ذلك، دفع منها إلى المزدلفة.

وأجمعوا على أن ذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها.

وأجمعوا على أنه من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج.

#### • الختلف فيه في الوقوف بعرفة:

ثم اختلفوا فيما على من وقف في عرفة بعد الزوال مع الإمام، ثم دفع منها قبل غروب الشمس:

#### • انفراد مالك:

فقال مالك: إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس فعليه الحج قابلاً، وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شئ عليه. وعند مالك: أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد إليها قبل الفجر أنه لا دم عليه.

#### • رأى جمهور الفقهاء:

وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام، وإن دفع قبل غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلاً.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم.

فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شئ عليه، وإنَّ لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهرق دمًا (١).

يم وقال أبو حنيفة واصحابه، والثورى: إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزأه حجه، وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم، وإن دفع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم.

كذلك قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود مثل قول الشافعي، وبه قال الطبري، وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج.

إلا أن الحسن البصري، وابن جُريج قالا: لا يجزئه إلا بدنة.

#### • حجة الجمهور:

قال أبو عمر: الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي، وهو حديث ثابت صحيح، رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات، عن الشعبي، عن عروة بن مضرس، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، وزكريا ابن أبي زائدة، ومطرف.

وقد روى أبو عمر الحديث بروايات عدة منها عن طريق النسائى عن عروة قال: أتيت النبى الله بمعنا بجمع (٢) فقلت: هل لى من حج؟ فقال: «من صلى معنا هذه العسلاة، ومن وقف معنا هذا الموقف حتى نفيض، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (٣).

ومن طريق آخر عن عروة: أنه حج على عهد رسول الله عَيْكَ ، فلم يدرك الناس إلا ليلاً ، وهو بجمع ؛ فانطلق إلى عرفات ليلاً ، فأفاض منها ، ثم رجع إلى جمع ، فأتى رسول الله عَيْكَ فقال : يا رسول الله : أعملت نفسى (أى أجهدتها) ، وأنصبت راحلتى (أتعبتها) فهل لى من حج ؟ فقال : «من صلى معنا الغداة

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٢٦١). (٢) وهو بجمع، بإسكان الميم: هي المزدلفة.

<sup>(</sup>٣) وقضى تفشه: قال في النهاية: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حصل، كقص الشارب والاظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.

بجمع، ووقف معنا حتى نفيض، وقد أفاض من عرفات قبل ذلك، ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (١١).

قال أبو عمر: هذا الحديث يقضى بأن من لم يأت عرفات، ولم يفض منها ليلا أو نهارا قلا حج له، ومن أفاض منها ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه. وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهاراً: لم يرد به قبل الزوال، فكان ذلك بيانًا شافيا ' ' '.

#### ما رجحه الإمام النووى الشافعى:

وقال الإمام النووي في ( المجموع ) في بيان مذهبه الشافعي ومذاهب العلماء :

إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس، ولم يعد في نهاره إلى عرفات، هل يلزمه الدم؟ فيه قولان سبقا الأصح أنه لا يلزمه.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يلزمه.

فإن قلنا: يلزمه، فعاد في الليل، سقط عندنا وعند مالك. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: لا يسقط.

وإذا دفع بالنهار ولم يعد، أجزأه وقوفه وحجه صحيح، سواء أوجبنا الدم أم لا، وبه قال عطاء والثوري وأبو ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد، قال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكًا.

وقال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل، فإن لم يدرك شيئًا من الليل، فقد فاته الحج، وهو رواية عن أحمد. واحتج مالك بأن النبي عَلَيْكَة : وقف حتى غربت الشمس، وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم».

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد والطيالسي وأصحاب السنن والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني
 والحاكم والبينيقي وغيرهم وصححه الائمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (١٣/٢٨ - ٣٥).

واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أنَّ النبي عَلَيْكُ قال: «من شهد صلاتنا هذه – يعنى الصبح – وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه ، وهو حديث صحيح.

والجواب عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب، أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب، لكن يجبر بدم، ولا بد من الجمع بين الحديثين، وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع، والله أعلم (١٠). انتهى.

#### ما نقله المرداوى عن الإمام أحمد:

وقال العلامة المرداوى الحنبلى فى كتابه (الإنصاف فى الراجع من الخلاف) معلقا على قول صاحب (المقنع): ومن وقف بها (أى بعرفات) ودفع قبل غروب الشمس، فعليه دم. قال المرداوى: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به فى (الوجيز) وغيره. وقدمه فى (الفروع) وغيره.

وعنه (أي عن الإِمام أحمد): لا دم عليه، كواقف ليلاً.

فهذه رواية معتبرة عن الإمام أحمد، وأعتقد أن تعدد الروايات عن هذا الإمام الجليل، أنها كثيرًا ما كانت في أوقات مختلفة، وأحوال مختلفة، وربما في أماكن مختلفة، فكان رضى الله عنه يفتى في كل حالة بما يناسبها، ولا يجمد على رأى رآه من قبل.

وقد قال المرداوي هنا: نقل أبو طالب - فيمن نسى نفقته بمني، وهو بعرفة -: يخير الإمام، فإذا أذن له ذهب، ولا يرجع.

قال القاضي: فرخص له للعذر. انتهي (٢).

وإذا نظرنا إلى أوضاع الحجاج في عصرنا، وجدناها تشكل عذرًا عامًا،

<sup>(</sup>١) المجموع (١١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٤/٣٠) طبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقى.

يقتضى من أهل الفتوى أن يراعوه، ويرخصوا لهم، وييسروا عليهم، عملاً بالتوجيه النبوى: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا» (متفق عليه).

#### تحقيق العلامة الشنقيطي:

وقد تعرض لهذه المسألة من المعاصرين العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره المعروف (أضواء البيان) وكان مما قاله وأجاد فيه:

«والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إحماعًا. وأن من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعًا، وأن من اقتصر على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور، خلافًا للمالكية القائلين بلزوم الدم، وأن من اقتصر على النهار دون الليل، لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء حجه صحيح، منهم: الشافعي، وأبو حنيفة، وعطاء، والثوري، وأبو ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد. ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم، فقال أحمد وأبو حنيفة: يلزمه دم، وعن الشافعية قولان: أحدهما: لا دم عليه، وصححه النوى وغيره، والثاني: عليه دم، قيل: وجوبًا، وقيل: استنانًا، وقيل: ندبًا، والأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووى، وأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتًا للوقوف عند جماهير العلماء، خلافا للإمام أحمد رحمه الله، وقد رأيت أدلة الجميع».

قال الشنقيطي رحمه الله: «أما من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار، أو النهار من بعد الزوال دون الليل، فأظهر الأقوال فيه دليلاً عدم لزوم الدم».

أما المقتصر على الليل فلحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى رضى الله عنه الذى قدهناه قريبًا وبينا أنه صحيح، وفيه عند أحمد والنسائى: «فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه».

وأما المقتصر على النهار دون الليل، فلحديث عروة بن مضرس الطائى، وقد قدمناه قريبًا وبينا أنه صحيح، وبينا أن النبي عَيِّكُ قال فيه: «وقد وقف قبل ذلك

بعرفة، ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفته». وقوله عَلَيْ : «فقد تم حجه مرتبا له بالناء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهارًا، يدل على أن الواقف نهارًا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدم، ولم يثبت نقل صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث، وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار هو الصحيح من مذهب الشافعي، لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى. والعلم عند الله تعالى . ا . ه .

#### • ترجيح العلامة ابن منيع:

وعلق على ذلك صديقنا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في بحث مطول عن المسألة، فقال:

ويتضح مما تقدم من النصوص عن أهل العلم - فيمن اقتصر وقوفه في عرفة على النهار دون شئ من الليل - أن من القائلين بعدم ترتيب دم عليه من يلى:

٢ - النووى حيث قال في (المجموع): الأصح أنه لا يلزم دم (٢).

٣ – الساعاتي (الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب (الفتح الرباني)
 حيث ذكر أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار في عرفة سنة عند الأئمة الثلاثة (").

الشيخ محمد الأمين الشنقيطى حيث قال: أما من اقتصر وقوفه على الليل دون النهار، أو النهار دون الليل، فأظهر الأقوال فيه دليلاً عدم لزوم الدم(٤٠).

ونظرًا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٤/٣٠). (٢) المجنوع (١١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني (١٢/ ١٢٥). (٤) أضواء البيان (٥/ ٢٥٩).

منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛ ليتحقق أن الحاج وقف بعرفة في النهار وفي جزء من الليل؛ حيث إن كثيراً من الحجاج لا يتيسر لهم الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وقد لا يصل بعضهم إلا بعد طلوع الفجر، حيث يفوت عليه نسك المبيت بمزدلفة، فضلاً عما يلاقيه هو ومن في رفقته من النساء والولدان من المشقة والضرر في الانتظار قبل الإفاضة من عرفة، وبعد ذلك في التوقف المتكرر، والتعرض لحوادث المرور، إلى غير ذلك من أنواع الضرر والمشقات.

وحيث إن المشقة تجلب التيسير، وأن مع العسر يسرا، وأن رسول الله على ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

ونظراً إلى أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم، وليس للقول بوجوبه مستند صريح من قول أو فعل أو تقرير ممن له حق الأمر والنهى والإيجاب والاستحباب، وهو رسولنا محمد عليه وإذا كان الأمر على ما ذكر:

فإن من التيسير على حجاج بيت الله الحرام وعلى حكومتنا الرشيدة تمثلها أجهزة الأمن والمرور والرعاية الصحية والغذائية والإعلامية وغيرها، لا شك أن من التيسير: الأخذ بقول من قال بجواز إفاضة الحاج من عرفة قبل غروب الشمس؛ إذ هو قول قوى قال بصحته، ودفع الإيراد عليه، (من ذكره من العلماء المعتبرين) وأن الأخذ به لا يرتب على الحاج دما(١).

#### • خلاصة رأينا في المسألة:

وأحسب أن رأينا في هذه المسالة، قد اتضح للقارئ، بعدما سقناه من أقوال وتحقيقات وترجيحات. وهو يتمثل فيما يلي:

١ - ركنية الوقوف بعرفة بعد الزوال ، وهذا ، وهذا متفق عليه بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (مجموعة فتاوي وبحوث) للشيخ عبد الله المنيع (٣/١١٠ – ١٢٨).

٢ - وسنية وصل النهار بجزء من الليل، بأن يبقى الحاج إلى تيقن غروب الشمس، اقتداء بالنبى عَلَيْكَ، وخروجًا من الخلاف، وأن هذا هو الأفضل لمن تواتيه ظروفه، ولا يشعر بحرج في البقاء إلى الغروب.

" - جواز الخروج من عرفة قبل الغروب لمن احتاج ذلك من الحجاج، وأفضل أن يبدأ ذلك بعد العصر، للدفع إلى مزدلفة، ومزدلفة ليس فيها خيام، فينبغى أن يصل الناس إليها في وقت ملائم، حتى لا يصاب الناس بضربات الشمس.

٤ - من خرج قبل الغروب، فليس عليه دم، وحجه تام، كما دل على ذلك حديث عروة بن مضرس الطائى، الذى اتفقوا على قبوله وصحته.

ولا سيما أن إيجاب الدماء في مخالفات الحج مبنى على ما جاء عن ابن عباس: من ترك نسكًا فعليه دم ولم يرد بذلك نص ملزم من كتاب أو سنة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

#### الوفاة بعد عرفات

#### ? س ٣٧ : من مات بعد تمام يوم عرفة فهل أكمل حجه؟

ج: من مات بعد تمام يوم عرفة لم يتم حجه، لأنه لا بد أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو الركن الثانى بالإجماع، لو أنه ذهب وطاف بالبيت ثم وافته المنية يكون الحج قد كمل، لأنه أدى الركنين الأساسيين، وهما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ﴿ وَلْيَطُوّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، ولكنه مأجور بنيته وشروعه في النسك، ووقوفه هذا الموقف العظيم.

وقد قال تعالى فى شأن الهجرة: ﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠] وقال الرسول عَلَي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

#### حكم المبيت بمزدلفة

انا أحج كل عام، ولكن لا أبيت بمزدلفة وإنما أقضى فيها حوالى ثلاث ساعات فهل على فدية أم لا؟

- ولدىً طفلة أصحبها معى إلى الحج كل عام، يتراوح عمرها بين ١٠ و ٢ سنة وتحرم بالحج والعمرة، فهل عليها فدية هي أيضًا؟

الحاج فيها كما بات النبي عَلِي الإسفار من الصبح، أو أنها مجرد منزل يصلى الحاج فيها كما بات النبي عَلِي الإسفار من الصبح، أو أنها مجرد منزل يصلى فيه المغرب والعشاء جمعًا كما فعل النبي عَلِي وتبقى مدة قَدَّرها بعضهم إلى نصف الليل كما هو مذهب الحنابلة، وبعضهم كالمالكية، قالوا: إنها مجرد منزل، ليس عليه أن يبقى فيها إلا بمقدار ما يصلى العشاء مع المغرب جمعًا، وبمقدار ما يأكل بعض الطعام، ثم لا بأس أن يتابع سيره.

وأعتقد أن مذهب المالكية في هذا مذهب ميسر، وأنا أميل إلى التيسير في أمور الحج في هذه السنين، نظرًا لكثرة الحجاج والأعداد الهائلة الكبيرة التي تفد سنويًا لأداء هذه الفريضة، وإذا لم نأخذ بهذه الأقوال الميسرة شققنا على الناس مشقة شديدة. فمثلاً لا يمكن أن نقول لجميع الناس: ابقوا في مزدلفة إلى الصباح، وهم مليون ونصف أو مليونان أو أكثر، وقد يتضاعف العدد في السنوات القادمة، فإذا لم يرتحل الناس أفواجًا يتلو بعضهم بعضًا منذ أول الليل إلى آخره، يكون في الأمر حرج شديد نتيجة لهذا الزحام.

ولو أن الأئمة الأولين شاهدوا ما نشاهد من الازدحام الشديد هذه الأيام، لقالوا مثل ما نقول، فإن دين الله يسر لا عسر فيه، والنبي عَلَيْكُ ما سئل – في يوم النحر – عن أمر من أمور الحج قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، تيسيراً على الناس، مع أن العدد الذي كان معه لم يكن كما في أيامنا هذه من الكثرة والازدحام.

ولهذا أرى رأى المالكية في أن الحاج ليس عليه أن يبقى في مزدلفة إلا

بمقدار ما يصلى المغرب والغشاء جمعًا، ويتناول طعامه، وخصوصًا إذا كان معه نساء أو أولاد صغار، وإذن لا يكون على الأخ السائل فدية، ولا على ابنته التي تحج وتعتمر معه كل عام، إنما عليهما هدى التمتع والله أعلم.

### حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

(? س ٣٩ : ما حكم المبيت بمنى ليالى منى أى ليالى أيام التشريق، وخصوصا مع كثرة الحجيج فى هذه السنين، فلم تعد منى تتسع لمليونين أو أكثر كل عام، فهل يجزى عن الحاج أن يرمى جمراته كل يوم، ولكنه يبيت بمكة أو فى جدة؟

#### 🔁 ج: قال ابن قدامة في (المغني):

السنة لمَنْ أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى، لما روى ابن عمر: أن النبي الله الله الله النبي الله النبي النبي

وقالت عائشة: أفاض رسول الله على من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق. (رواه أبو داود).

قال ابن قدامة: وظاهر كلام (الخرقى): أن المبيت بمنى ليالى منى واجب (لقوله: ولا يبيت بمكة ليالى منى) وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن عباس: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا. وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء. وروى ذلك عن عسمر بن الخطاب رضى الله عنه. وهو قسول مالك والشافعي.

والثانية: ليس بواجب. روى ذلك عن الحسن، وروى عن ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.

قال: ولأنه قد حل من حجه، (أى تحلل التحلل النهائي) فلم يجب عليه المبيت بموضع معين، كليلة الحصبة (التي بعد أيام التشريق) ا.هـ(١).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (٥/٣٢٤) طبعة هجر.

ولا شك أن الرسول على بات بمنى ليالى أيام التشريق، وكان مبيته بها أمراً طبيعيا؛ لأنه لم يكن له ولا لأصحابه بيوت فى مكة، وهو محتاج إلى البقاء فى منى من أجل رمى الجمرات، فهو يبيت فى المكان الذى يسهل عليه الرمى منه ومن هنا كان المبيت بمنى أسهل عليه وعلى أصحابه، ليظلوا معا فى تجمع إسلامى فريد، بعد أداء المناسك، يرمون الجمرات، ويذكرون الله فى أيام معدودات، ويأكلون ويشربون ويتمتعون بما أحل الله لهم من أشياء كانت محظورة عليهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: « أيام منى (أو أيام التشريق) أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » ('').

فمن لم یکن له حاجة ولا مصلحة فی ترك المبیت بمنی، فیسن له أن يبقی بها تأسيا بالنبی علیه وهو تأس مطلوب طلب استحباب، ولیس طلب وجوب فیما أرى.

ومن كان يشق عليه المبيت بمنى، أو كانت له حاجة أو مصلحة فى عدم المبيت بمنى، فلا حرج عليه فى ذلك. إذ لا دليل يدل على الوجوب. وقوله عَلَيْكَ: «خذوا عنى مناسككم» لا يدل على أن كل أفعال الحج واجبة، ففيها الأركان والواجبات والمستحبات. والحديث أشبه بحديث «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ومع هذا يوجد فى الصلاة ما هو فرض، وما هو واجب، وما هو مستحب.

ومما لا ينازع فيه أحد: أن في مناسك الحج أموراً كتسيرة من باب المستحبات، مثل الاغتسال للإحرام، وصلاة ركعتين له، والتلبية ورفع الصوت بها، والأدعية والأذكار في الحج، وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه.

وفي كتب الحنابلة ما يشد أزر القائلين بالتيسير في أمر المبيت بمني، وإجازة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم عن نُبيشة الهذلي ورواه أحمد وابن ماجه والطحاوي عن أبي مريرة.

المبيت بمكة وما حولها، خصوصًا مع كثرة الحجاج، وضيق منى بهم، رغم تيسيرات الدولة السعودية.

قال المرداوي في ( الإنصاف ) فيمن ترك المبيت بمنى في لياليها:

( الصحيح من المذهب: أن عليه دمًا. نقله حنبل، وعليه أكثر الأصحاب.

وعنه: يتصدق بشئ. نقله الجماعة عن أحمد. قاله القاضي.

وعنه: لا شئ عليه. واختاره أبو بكر.

قال: وهي مبنية على أن المبيت بمنى ليس بواجب (١).

وقال ابن قدامة في (المغني): فإن ترك المبيت بمني، فعن أحمد: لا شئ عليه، وقد أساء. وهو قول أصحاب الرأي (أبي حنيفة وأصحابه).

وعنه: يطعم شيئًا. وخففه. (أى اعتبر الأمر خفيفًا سهلاً). ثم قال: قد قال بعضهم: ليس عليه، وقال إبراهيم: عليه دم. وضحك، ثم قال: دم بمرة، شددتموه! قلت: ليس إلا أن يطعم شيئًا؟ قال: نعم يطعم شيئًا: تمرًا أو نحوه.

قال: فعلى هذا أي شئ تصدق به أجزأه، ولا فرق بين ليلة وأكثر، لأنه لا تقدير فيه .

وعنه: في الليالي الثلاث دم (٢).

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم في (المحلى): ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه، إلا الرعاء وأهل سقاية العباس، فلا نكره لهم المبيت في غير منى؛ بل للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.

واستدل بما رواه من طريق أبى داود عن أبى البداح بن عدى عن أبيه أن رسول الله عَيَالَة رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.

قال: فصح بهذا الخبر أن الرمى في كل يوم من أيام منى ليس فرضًا.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٤٧/٤) بتحقيق محمد حامد الفقى. مطبعة السنة المحمدية.

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/٣٢٥) طبعة هجر، بتحقيق التركي والحلو.

ومن طريق مسلم عن ابن عمر قال: إن العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله عليه من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي مني، فأذن له.

قال أبو محمد: فأهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية، وبات عَلَيْ بمنى ولم يأمر بالمبيت بها، فالمبيت بها سنة وليس فرضًا، لأن الفرض إنما هو أمره عَلَيْ فقط.

فإن قيل: إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس: دليل على أن غيرهم بخلافهم؟

قلنا: لا، وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عَلَيْ أمر بالمبيت والرمى، فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا، وأما إذا لم يتقدم منه أمر عَلَيْ ، فنحن ندرى أن هؤلاء مأذون لهم، وليس غيرهم مأموراً بذلك ولا منهيا، فهم على الإباحة.

روينا عن عمر بن الخطاب: «لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام منى» وصح هذا عنه رضى الله عنه، وعن ابن عباس مثل هذا؛ وعن ابن عمر أنه كره المبيت بغير منى أيام منى، ولم يجعل واحد منهم فى ذلك فدية أصلاً.

ومن طریق سعید بن منصور عن ابن عباس قال: لا بأس لمن كان له متاع بمكة أن يبيت بها ليالي مني.

ومن طريق ابن أبى شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.

وعن عطاء قال: لا بأس أن يبيت بمكة ليالي منى في ضيعته.

وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو أول الليل بمنى وآخره بمكة.

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عطاء أنه كان يقول: من بات ليالي مني بمكة تصدق بدرهم أو نحوه. وعن إبراهيم قال: إذا بات دون العقبة أهرق دمًا.

وقال أبو حنيفة: بمثل قولنا. (أي ليس عليه شئ) وقال سفيان: يطعم

شيئًا، وقال مالك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثر ليلته فعليه دم، فإن بات الأقل من ليلته فلا شئ عليه.

وقال الشافعى: من بات ليلة من ليالى التشريق فى غير منى فليتصدق بمد، فإن بات ليلتين، فمدان، فإن بات ثلاثًا فدم - وروى عنه: فى ليلة ثلث دم، فى ليلتين ثلثا دم، وفى ثلاث ليال دم!

قال أبو محمد: هذه الأقوال لا دليل على صحتها، يعنى الصدقة بدرهم أو بإطعام شئ أو بإيجاب دم، أو بمد، أو مدين، أو ثلث دم، أو ثلثي دم، أو الفرق بين المبيت أكثر الليل، أو أقله، وما كان هكذا فالقول به لا يجوز، وما نعلم لمالك ولا للشافعي في أقوالهم هذه سلفًا أصلباً، لا من صاحب، ولا من تابع (١).

وبهذا نرى أن في أمر المبيت بمنى ليالى أيام التشريق سعة، وحسبنا قول ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت.

وعندنا من أقوال التابعين من لم ير في الأمر شيئًا.

ولدينا من أقوال الأئمة المتبوعين (ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد) ما يفتح لنا الباب واسعًا.

ومنهم من طلب التصدق باليسير، ومنهم من لم يطلب شيئًا.

وكل هذا فيمن ترك المبيت بلا عذر ولا حاجة، ولكن الوضع في زمننا لم يعد كذلك، فقد ضاقت منى بحجاجها، وهى واد محصور، فمن هنا كان هناك عذر عام للكثيرين أن يبيتوا بمكة وما حولها، من أجل تخفيف الزحام عن منى.

وأسوة هؤلاء ما رخص به رسول الله عَلَيْكَ للرعاء أن يبيتوا بمكة، وكذلك للعباس من أجل السقاية، وذلك لأعذارهم الظاهرة.

والله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم (٢/٠٢٠).

# حول الكوارث المتكررة في رمي الجمرات

# س ۹ ٤ : ما العلاج حتى لا تتكرر الكوارث في رمى الجمرات؟

ح: لا شك أن ما حدث في موسم حج هذا العام، وما حدث منذ سنتين قبل ذلك، من موت مئات من المسلمين عند رمى الجمرات: أمر تنفطر له الاكباد حسرة، وتتقطع عليه القلوب حزنًا، وأنا أشهد أن المملكة قد بذلت و تبذل – من الجهود والتيسيرات للحجيج ما لا ينكره لا مكابر، ولا جاحد.

فمع التوسعة الهائلة للحرمين الشريفين، قد حفرت من الأنفاق، وأنشأت من الطرقات، وأقامت من الجسور، وهيأت من المرافق والخدمات ما يشهده كل ذي عينين، وما يعترف به الموافق والمخالف.

ومع ذلك تحدث هذه المآسى التي ينفطر لها القلب، فما الحل؟ وما العلاج حتى لا تتكرر هذه الكوارث؟

لا بد لاهل العلم والفكر من ناحية، وأهل السياسة والتنفيذ من ناحية أخرى: أن يفكروا في إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة، وقديمًا قال الناس: كل عقدة لها حلاًل. وفي الحديث: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وحمله من جهله » وهذا ينطبق على المعنويات، كما ينطبق على الماديات، وينطبق على الجماعات، كما ينطبق على الأفراد.

#### • تقليل العدد إن أمكن:

وأول هذه الحلول في نظرى: أن نقلل من عدد الحجاج ما أمكننا، وخصوصًا الحجاج الذين حجوا قبل ذلك حجة الفريضة، وربما حج كثير منهم مرات ومرات. وأن نُوعًى هؤلاء بأن أفضل لهم من حج النافلة، أن يتبرعوا بمبلغ الحج لإخوانهم المسلمين، الذين يموتون من الجوع، ولا يجدون ما يمسك الرمق، أو يطفئ الحرق، أو الذين يحتاجون إلى مدرسة يعلمون فيها أبناءهم فلا يجدونها، وبجوارهم مدارس التنصير تعرض عليهم أن تعلمهم مجانًا فيرفضون، أو الذين يحتاجون إلى مستشفى لعلاجهم من الأمراض المتفشية بينهم، أو إلى

مصنع يشتغل فيه العاطلون من أبناء المسلمين، ويساهم في تنمية مجتمعاتهم، أو إلى دار للايتام تكفل من مات آباؤهم، ولم يتركوا لهم شيئًا يعيشون به . . إلى آخر ما يحتاج إليه المسلمون في أفريقية وآسية، وغيرهما من البلاد، هم يفتقرون إلى الكثير الكثير .

ولو فقه المسلمون الذين يحجون للمرة السابعة أو العاشرة أو العشرين دينهم حقًّا، وعلموا أن إطعام الجائع، وكسوة العريان، ومداواة المريض، وتعليم الجاهل، وتشغيل العاطل، وإيواء المشرد، وكفالة اليتيم، وإغاثة اللهفان: أحب إلى الله تعالى من حج النافلة، ما تزاحموا على الحج، وتركوا هذه القربات العظيمة، التي أراها فرائض على المسلمين قصروا فيها، وقد اتفق علماء الأمة على هذه القاهدة: (إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة).

وقد قال الربانيون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.

ومن ذلك: أن يحدد عدد الذين يحجون من داخل المملكة، فهم يشكلون جمعًا غفيرًا، وكمَّا كبيراً، وتستطيع السلطة في المملكة بوسيلة أو بأخرى أن تقلل من هذه الأعداد. وقد فعلت المملكة شيئًا من ذلك في السنوات الماضية بالنسبة للمقيمين فيها والعاملين بها، وبقى أن تتخذ شيئًا مناسبًا بالنسبة للمواطنين، وقد قرأت في الصحف أن هناك اتجاهًا لجعل الحج لأبناء المملكة كل خمس سنوات. ولا أدرى هل صدر في ذلك قرار أو لا؟ وهو توجه معقول ومفيد.

أما فكرة تقليل عدد الحجاج من كل دولة حسبما اتفق عليه مع منظمة المؤتمر الإسلامي، من نسبة معينة لكل دولة، فلا أرى هذا ملائمًا الآن، فإن الذى أعلمه أن كثيرًا من الأقطار تطالب بزيادة نصيبها، لشدة الضغط عليها من الراغبين في الحج، ولهذا تضطر هذه البلاد لإقامة (قرعة) بين طلاب الحج، والعالب أن هذه القرعة تكون بين الذين يطلبون الحج لأول مرة، وإن كان هناك

كثيرون من الذين حجوا قبل ذلك، يجدون لهم طرقًا وأساليب يستطيعون بها أن يحققوا رغبتهم في الوصول إلى الأراضي المقدسة.

#### • إجازة الرمى قبل الزوال:

وهناك أمر آخر في غاية الأهمية، وهو منوط بأهل العلم والفقه في هذه الأمة، وهو: أن نوسع المكان، إذ المرمى صغير كما هو معلوم، ثم لا بد أن يكون الرمى من مسافة قريبة، حتى يقع الحصى في المرمى، ولا يصيب الناس فيؤذيهم.

وما دام العدد كبيرًا، والمكان محدودًا، فليس أمامنا إلا توسيع الزمان، وهو: إجازة الرمي من الصباح إلى ما شاء الله تعالى من الليل.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمى يوم النفر من منى من الصباح، فيرمى، ثم يحزم أمتعته لينزل إلى مكة.

وإذا كان معظم الناس يتعجلون في يومين، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلا إِثْمَ عَلَيْه وَمَن تَأَخَّر فَلا إِثْمَ عَلَيْه لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] فلم يبق إلا يوم واحد، هو اليوم الثاني من أيام النحر.

وقد قال ثلاثة من كبار الأئمة بجواز الرمى قبل الزوال فى الأيام كلها، وهم: عطاء، فقيه مكة، وفقيه المناسك، وأحد فقهاء التابعين .. وطاوس، فقيه اليمن، وأحد فقهاء التابعين، وهو وعطاء من تلاميذ حبر الأمة عبد الله بن عباس، وكذلك هو رأى أبى جعفر الباقر، من أئمة أهل البيت، وفقهاء الأمة المعتبرين.

بل قال هذا بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب من الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وهم لم يروا ما رأينا من الزحام، وموت الناس تحت الأقدام، فكيف لو شهدوا ما شهدنا؟

لقد قرر المحققون من علماء الأمة: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وحال الإنسان، وكلنا يؤمن بهذه القاعدة ويرددها، ويعدها من محاسن هذه الشريعة، فما لنا لا نطبقها، وهذا أوانها؟

ومما يؤكدها: أن هذه الملة حنيفية سمجة، وأنها قامت على اليسر لا على العسر، ولم يجعل الله في هذا الدين من حرج، وأن الرسول عَلَيْكُ قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» (متفق عليه عن أنس).

وقال: «إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (رواه البخاري عن أبي هريرة).

وما سئل عَلِيَّةً في حجة الوداع عن أمر في الحج قدم أو أخر، إلا قال للسائل: افعل، ولا حرج.

وقد قرر العلماء عدة قواعد كلها تنفعنا في هذه القضية. منها قولهم: «التكليف بحسب الوسع». «المشقة تجلب التيسير». «إذا ضاق الأمر اتسع». «الضرورات تبيح المحظورات». «لا ضرر ولا ضرار».

ومما يؤكد ذلك أن المقصود من الرمى هو ذكر الله تعالى، كما جاء فى الحديث «إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله » رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح.

. وكان النبى عَلِي الجمرة الأولى، ويقف طويلاً يدعو الله سبحانه، وكذلك في الجمرة الثانية. فهل يمكن لأحد في هذه الأمواج المتلاطمة من الزحام أن يقف ويدعو؟

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قال: واليوم باتفاق يبدأ من الصباح، بعد الفجر، أو بعد الشمس.

وقد رمى النبى على يوم النحر جمرة العقبة في الصباح، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، وهو خارج لصلاة الظهر. ولهذا كان الرمى بعد الزوال سنة عنه، ولكن لم يأت نهى منه عليه الصلاة والسلام عن الرمى قبل ذلك.

على أن الرمى ليس من أساسيات الحج، فهو يتم بعد التحلل الثاني من

الإحرام بالحج، وتجوز فيه النيابة للعذر، وأجاز فقهاء الحنابلة أن يؤخر الرمى كله إلى اليوم الأخير. وكل هذا يدل على التسهيل فيه، وعدم التشديد.

وحديث عروة بن مضرس الطائى الذى رواه أصحاب السنن وقد أدرك النبى وحديث عروة بن مضرس الطائى الذى رواه أصحاب السنن وقد أدرك النبى وسأله عن حجه، فقال: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع (أى إلى منى وطواف الإفاضة) وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (١).

#### • رسالة (يسر الإسلام) لابن محمود:

وقد ألف العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر – رحمه الله – رسالة في المناسك سماها (يسر الإسلام) أجاز فيها الرمى قبل الزوال، ودلل على ذلك باعتبارات وأدلة شرعية قوية، وإن كان مشايخ المملكة – وعلى رأسهم المفتى الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – قد عارضوه وردوا عليه، وذلك منذ نحو ٤٠ عامًا، ولكنى أرى الدليل مع ابن محمود، والضرورة توجب ترجيح فتواه.

#### من أدلة ابن محمود:

ولا يسعنى هنا إلا أن أذكر أهم ما استند إليه الشيخ ابن محمود في رسالته تلك من أدلة شرعية، واعتبارات مرعية، مستمدة من نصوص الشريعة السمحة، وقواعدها الضابطة، ومقاصدها الحاكمة. قال - رحمه الله -:

فبما أنه ثبت عن رسول الله عَلَيْهُ أنه نحر يوم العيد ضحى، وحلق يوم العيد ضحى، وطاف طواف الإفاضة يوم العيد ضحى، وسكت عن التحديد، فجعله العلماء موسعًا، يفعل في أي ساعة من أيام التشريق، فكذلك الرمى.

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه أبو داود (۱۹۰۰) والترمذي (۸۹۱) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۰۱۳) وابن ماجه (۳۰۱۳) وأحمد (۲۲۱/۶) وذكره في صحيح الجامع الصغير (۲۳۲۱).

ويدل لذلك ما روى البخارى، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن برة قالت: سألت ابن عمر؛ متى أرمى الجمار؟

فقال: إذا رمى أمامك فارمه.

فأعدت عليه المسألة، فقال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا، فهذا ابن عمر الذى هو أحرص الناس على اتباع السنة، قد أحال هذا السائل على اتباع إمامه فيه عند أول سؤاله، لعلمه بسعة وقته، ولو كان يرى أنه محدد بالزوال كوقت الظهر لما وسعه كتمانه، لأن العلم أمانة (١).

وعلق الشيخ ابن محمود على الفقهاء الذين ضيقوا في زمن الرمي، حتى إن كثيراً منهم جعلوا وقته من الزوال إلى الغروب، وهو وقت ضيق جداً، ومنهم من وسع بعد الغروب، ولكن منع الرمي قبل الزوال في كل حال، فقال، وأجاد فيما قال – رحمه الله –: «ولو فكروا في نصوص الدين بإمعان ونظر، لوجدوا فيه الفرج من هذا الحرج، لأن نصوص الدين كفيلة بحل كل ما يقع الناس فيه من الشدات والمشكلات. يؤكد أن الرمي أيام التشريق يقع بعد التحلل الثاني من عمل الحج، بحيث يباح للحاج أن يفعل كل شئ من محظورات الإحرام حتى النكاح، ولكون الإنسان إذا رمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه، فقد تحلل التحلل الأول لحديث عائشة أن النبي عليه قال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شئ إلا النساء» (رواه أبو داود).

فإذا طاف طواف الإفاضة، فقد تحلل التحلل الثاني، بحيث لو مات لحكم بتمام حجه، فناسب التسهيل وعدم التشديد في التحديد، إذ هي من فروع المسائل الاجتهادية.

يوضحه أن الفقهاء من الحنابلة والشافعية قالوا: إنه لو جمع الجمار كلها حتى جمرة العقبة يوم العيد فرماها في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأت أداء،

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ١٥ طبعة المكتب الإسلامي - بيروت.

لاعتبار أن أيام منى كلها كالوقت الواحد، قال في (المغنى) و(الشرح الكبير)، وكذا في (الإقناع) و(المنتهى)، وهو المذهب، وحكى النووى في (المجموع): أنه الظاهر من مذهب الشافعي.

فمتى كان الأمر بهذه الصفة وأن أيام منى كالوقت الواحد حسبما ذكروا، فإذن لا وجه للإنكار على من رمى قبل الزوال، والحالة هذه، فإن من أنكر الرمى قبل الزوال أو بالليل بحجة مخالفتها لفعل النبى عَلِي وفعل أصحابه، وقال: بجواز رميها مجموعة فى اليوم الثالث، فإنه من المتناقضين الذين يرجحون الشئ على ما هو أولى بالرجحان منه، فإن رمى كل يوم فى يومه – ولو قبل الزوال – أقرب إلى إصابة السنة، بحيث يصدق عليه أنه رمى فى اليوم الذى رمى فيه رسول الله على إسابة السنة، بحيث يصدق عليه أنه رمى فى اليوم الذكر والتكبير والدعاء والتضرع، بخلاف جمعها ثم رميها فى اليوم الثالث فى حالة الزحام، حتى لا يدرى أصاب الهدف أم وقعت بعيداً منه، فإن جمعها ثم رميها فى اليوم الثالث المن على منى، على أن كلا من الأمرين صحيح إن شاء الله، لدخول الناس كلهم فى واسع العذر بداعى مشقة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقدام.

وكل من تأمل الفتاوى الصادرة من النبى على بعد التحلل الثانى يجدها تتمشى على غاية السهولة واليسر. فقد استأذنه العباس فى أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته، فأذن له. على أن هذا الإذن مستلزم لترك واجبين، وهما: المبيت والرمى، ولم يأمره أن يستنيب من يرمى عنه، ولا من يسقى عنه، على أن الاستنابة فى كلا الأمرين ممكنة.

وقيل له: إن صفية قد حاضت، قال: فهل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم، قال: فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع، وهو معدود من الواجبات، ولم يأمرها في أن تستنيب من يطوف بدلها.

ورخص لرعاة الإبل في المبيت عن مني، بأن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا جمار الايام الثلاثة، يرمونها يوم النفر في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار.

#### \* حدیث: «خذوا عنی مناسککم»:

وأما الاستدلال بحديث: «لتأخذوا عنى مناسككم» وأن الرمى بعد الزوال هي من المناسك التي فعلها النبي عليه والتي أمر أن تؤخذ عنه.

فالجواب: أن هذه كلمة جامعة، فإن المناسك التي نسكها رسول الله على والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات، مثل الاغتسال للإحرام، والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر، وصلاة ركعتي الطواف، وغيير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله على في حجه وهي من المستحبات، وكل من عرف قواعد الشريعة وأصولها المعتبرة، وما تشتمل عليه من الحكمة والمصلحة والرحمة، ومنافاتها للحرج والمشقة، عرف حينئذ تمام المعرفة أن الشريعة السمحة ما يخرج الناس عن هذه الشدة والمشقة التي يعانونها عند الجمار، لأن الدين عدل الله في أرضه ورحمته لعباده، لم يشرعه إلا لسعادة البشر في أمورهم الروحية والجسدية والاجتماعية. ومن قواعده أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

فهذه المشقة التي يعانيها الناس عند رمى الجمار لا يجوز نسبة القول بها إلى الشرع، ولا دليل على هذا التحديد لا من الكتاب ولا من السنة ولا قياس ولا إجماع.

وغاية القول فيها أنه جرى على حسب الاجتهاد من الفقهاء الذين ليسوا بمعصومين من الخطأ، وليس من كلام رسول الله عَن الدى لا ينطق عن الهوى في إن هُو إلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٤] فإن رمى النبي عَن الوال إلى الغروب، هو بمثابة وقوفهم بعرفة فيما بين الزوال إلى الغروب، على أنه لم ينته بذلك حد الوقوف، بل الليل كله وقت للوقوف.

وبما أن الرمى من واجبات الحج، فإنه يتمشى مع نظائره من الواجبات مثل النحر والحلق والتقصير، فيدخل بدخولها في الزمان، ويجاريها في الميدان، إذ

الكل من واجبئات الحج الذي يقاس بعضها على بعض عند عدم ما يدل على الفرق.

وقد دلت نصوص الشريعة السمحة على أن الصواب في مثل هذه المسألة هو وجوب التوسعة، وعدم التحديد بالزوال، بل يجوز قبله وبالليل، كما دلت عليه نصوص طائفة من العلماء، فلم تجمع الأئمة ولله الحمد على المنع، ولا على وجوب هذا التحديد، إذا كانوا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول عَلَيْكَ، في تبين لهم بذلك كمال دين الله وحكمة شريعته، وكونه صالحًا لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، في شؤون عبادتهم من حجهم وصلاتهم وصيامهم.

#### • الموسعون في وقت الرمى من العلماء:

وبالجملة، فإن القول بجواز رمى أيام التشريق قبل الزوال مطلقًا هو: مذهب طاوس وعطاء، ونقل في (التحفة) عن الرافعي - أحد شيخي مذهب الشافعي - الجزم بجوازه، قال: وحققه الأسنوى وزعم أنه المعروف مذهبًا.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرمى قبل الزوال للمستعجل مطلقًا، وهى رواية عن الإمام أحمد، ساقها فى (الفروع) بصيغة الجزم بقوله: وعنه: يجوز رمى متعجل قبل الزوال، قال فى (الإنصاف): وجوز ابن الجوزى الرمى قبل الزوال، وقال فى (الواضح): ويجوز الرمى بعد طلوع الشمس فى الأيام الثلاثة، وجزم به الزركشى.

ونقل في (بداية المجتهد) عن أبي جعفر محمد بن على، أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس.

وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلِيَّةُ أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار.

قال الموفق في كتابه (الكافي): وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم، قال: فيرمون كل يوم في الليلة

المستقبلة، قال في (الإنصاف): وهذا هو الصواب، وقال في (الإقناع) و(المنتهي): وهو المذهب.

فعلم من هذه الأقوال أن للعلماء المتقدمين مجالاً في الاجتهاد في القضية، وأنهم قد استباحوا الإفتاء بالتوسعة، فمنهم من قال بجواز الرمى قبل الزوال مطلقا، أي سواء كان لعذر أو لغير العذر. ومنهم من قال بجوازه لحاجة التعجل، ومنهم من قال بجوازه لكل ذي عذر، كما هو الظاهر من المذهب.

فمتى أجيز لذوى الأعذار فى صريح المذهب أن يرموا جمارهم فى أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، فلا شك أن العذر الحاصل للناس فى هذا الزمان، من مشقة الزحام، والخوف من السقوط تحت الأقدام، أنه أشد وآكد من كل عذر، فيدخل به جميع الناس فى الجواز، بنصوص القرآن والسنة وصريح المذهب، والنبى على ما سئل يوم العيد ولا أيام التشريق عن شئ من التقديم والتأخير إلا قال: «افعل ولا حرج»، فلو وجد وقت نهى قابل للرمى أمام السائلين لحذرهم منه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فسكوته عن تحديد وقته هو من الدليل الواضح على سعته . . . والدين ما شرعه الله ورسوله على ما مسكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عفوه واحمدوا الله على عافيته ﴿ وَلا تُلْقُوا وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رحيما ﴾ [البقرة: ١٥٥] ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رحيما ﴾ [النساء: ٢٩] . اه .

هذا ما قاله ابن محمود قبل أربعين عامًا (١)، ولم ير من الزحام ما رأينا اليوم، حميث يموت الناس بالمئات تحت الأقدام فكيف والحالة كما نرى ونسمع؟!

#### • توعية الحجاج:

وأرى أن على العلماء في كل بلد أن يقوموا بمهمة توعية الحجاج -

<sup>(</sup>١) من رسالة (يسر الإسلام) للشيخ ابن محمود.

مصاحبين لهم في رحلتهم، وقبل أن يسافروا لأداء شعيرتهم - بما يجب عليهم من الرفق والسكينة، وعدم استخدام العنف، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وما دخل الرفق في شئ إلا زانه، ولا دخل العنف في شئ إلا شانه، ويبينوا لهم أن لا ضرورة للتكدس لرمى الجمرات في وقت معين، وأن الرمى يجوز في كل الأوقات، وعليهم أن يوزعوا أنفسهم على أوقات اليوم.

وإذا وافق المشايخ في المملكة على جواز الرمى قبل الزوال، تستطيع السلطات أن تتفق مع المطوفين: أن ينظموا أوقات الرمى لمن معهم، بحيث يتوزعون على أوقات اليوم، ولا يتكدسون عند الزوال، كما هو المشاهد.

كما ينبغى ترغيب بعض الحجاج فى التأخر، وعدم التعجل، حتى لا يتزاحموا فى اليوم الثانى، استعجالا للنزول إلى مكة، فلو بقى عدد معقول إلى اليوم الثالث، لساهم فى تخفيف الزحام.

اسأل الله تعالى أن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يبصرهم بفقه الموازنات، وفقه الأولويات، حتى يعرفوا مراتب الأعمال، ويعطوا لكل منهم قيمته، من غير وكس ولا شطط. والحمد لله أولاً وآخراً.

#### طواف الإفاضة وزيارة المدينة

النسبة لى كامرأة لا أستطيع أن أطوف فى وقته، هل ممكن أن أطوف قبل أن أطوف قبل أن أرجم الرجمة الكبرى، العقبة الكبرى يوم العيد؟

- ولدى سؤال آخر: أنا إذا كتب لى الله وأكرمنى أن أحج هذه السنة لن أستطيع أن أزور المدينة لظروف خاصة، فهل فى هذا الأمر شئ، كما قال الرسول عَلَيْكَ : «من حج ولم يزرنى فقد جفانى» ؟ انظر حكم الزيارة ص ١١١٠.

= ج: طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج بالإجماع، فهناك ركنان

لا خلاف عليهما: الوقوف بعرفة كما جاء في الحديث: «الحج عرفة» وطواف الإفاضة؛ لأن النبي عَلِيه حينما حاضت أم المؤمنين صفية بنت حيى وقالت له عائشة: لقد حاضت صفية، قال: «أحابستنا هي» يعنى: هل ستحبسنا أو ننتظرها، فقالت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، قال: «إذن تنفر معنا» فالركنان اللذان لا خلاف عليهما هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْطُوّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق ﴾.

هناك أيضًا الإحرام بعضهم قال إنه ركن وبعضهم لم يقل، وكذلك السعى بين الصفا والمروة، لكن طواف الإفاضة هو ركن لا شك فيه، ويجوز طواف الإفاضة قبل رمى الجمرة الكبرى، المهم أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لكن ترتيب الطواف بعد رمى جمرة العقبة أيسر، لأنه قادم من عرفة، فلا بد أن يذهب إلى مزدلفة ويقف فيها فترة، ثم يذهب بعد ذلك إلى منى وهو ذاهب إلى مكة، فيرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينطلق إلى مكة.

وأقل ما يطلب من الإنسان إذا كان في مزدلفة أن يبقى إلى منتصف الليل حتى يظهر القمر، فقد سمح الرسول عليه وأذن للضعفاء من النساء والأطفال أن يذهبوا مبكرين من مزدلفة، فيجوز للإنسان أن ينزل من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويذهب ويرمى الجمرة ويذهب إلى الطواف كله قبل الزحام.

# التلفظ بالنية في الطواف والدعاء من الكتب

بصوت مرتفع، ويقول: نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط.

- وآخر يقرأ من بعض الكتب خاصة الأدعية المأثورة، هناك كثير من الناس ربما لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم، قد يستمع أحدنا إلى الناس أثناء الطواف فيردد معهم دون قصد، ولكن النية في ذلك أنه يريد أن يدعو كما يدعو الآخرون، وأنا أحسب في ذلك أن المرء ربما يكون قد استعان

بهؤلاء في الدعاء، واعتقد نيته سليمة في أنه يريد أن يعبر عن نفسه من خلال الحج، وأنا أعتقد أن هذا المؤتمر الإسلامي الجامع قد يتيح الفرصة ليتعلم شيئاً من هذا الطواف، فما رأى فضيلة مولانا وجزاكم الله خيراً.

ج: نحن عرضنا لهذا فيما سبق حول الحج ( ٣٢٣)، وبالنسبة لعملية النية في الطواف.

أولاً: بالنسبة للنية أرى أن الإنسان ينوى الحج بكل أركانه وأعماله، وليس من الضرورى أنه كلما بدأ شيئاً يقول: نويت الطواف، نويت السعى، والنية فى الحقيقة محلها القلب، ما معنى أن الإنسان يقول: نويت أن أطوف، وكل شوط يقول نويت الشوط الأول، نويت الشوط الثانى، وعندما يريد أن يشرب ماء زمزم، ليس هذا مطلوباً، ويكفى أن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجاً، فيكفى هذا، وليس مطلوباً منه شىء آخر.

وبعد ذلك حسبه أن يستحضر هذه الأشياء بقلبه.

هل الإنسان حينما ينوى أن يذهب لعمله فى الصباح يقول: نويت الذهاب إلى المكتب، لا يقول هذا، هو ناو بدون أن يقول، لو أن أحداً سأله يقول: إلى أين أنت ذاهب؟ لقال له: أنا ذاهب للعمل.

لذلك قلنا: النية محلها القلب، ولسنا بحاجة إلى ترديد اللسان في هذه الأشياء، فهذا لم يفعله النبي عَلَيْكُ، ولا الصحابة ولا التابعون، ولا أمر الله به ولا رسوله عَلَيْكُ، والأصل في العبادات التعبد، والعبادات هذه توقيفية فلا نزيد فيها ولا ننقص، ولا نفتح فيها باباً للإحداث، لأن النبي عَلَيْكُ قال: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» وقال عليه فهو رد» عليه، فهذا بالنسبة للموضوع الأول.

أما بالنسبة للدعاء فقد قلنا: إن الأولى بالإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يريده من الله، بما يفيض به قلبه، وينطلق به لسانه، فإن كان يريد

الغنى يقول: اللهم ارزقنى الغنى يا رب العالمين ويسر لى وكَفُر مالى، وإن كان يريد أن يتزوج يقول: اللهم ارزقنى بنت الحلال الصالحة التى تسر قلبى، وتعيننى على دينى، وآتنى منها البنين والبنات.

يذكر في دعائه الأشياء التي يحتاجها من الله جل جلاله، ما أنكرناه أن يمشى الشخص وراء المطوف مثلاً فيقول المطوف ويردد من ورائه يقول اللهم.. اللهم، يا ربنا. يا ربنا، إن كنت. إن كنت، فهو يردد هناك كلمة وهو لا يعرف ماذا يقول، هذا ليس مطلوباً، بل ليس محموداً، لكن لا مانع إذا أراد أن يدعو بالأدعية المأثورة في القرآن أو في السنة، ومعه كتاب يساعده، لانه لا يستطيع أن يحفظ هذه الادعية، فلا مانع أن يقرأ لنفسه هو، أما القراءات الجماعية والتشويش على الآخرين، فلا أراها حسنة، يقول ربنا: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرّعا وَخُفْية ﴾ [الأعراف: ٥٥] ويقول على لسان زكريا: ﴿ إِذْ نَادَى رَبّهُ لِلمَاءَ خَفَياً ﴾ ورحم على المنع في ذلك، لكن لا تمشى وراء الآخرين وهم يلقنونك ما لا تعرفه، كتاب، لا مانع في ذلك، لكن لا تمشى وراء الآخرين وهم يلقنونك ما لا تعرفه، وقد تسمع الكلمة منهم خطأ، فهذا الذي لا ينبغي أن يحدث في الدعاء، وهناك أناس كتبوا لكل شوط في الطواف دعاء خاصاً: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى السابع، وكذلك فعلوا في أشواط السعى، وهذه الأدعية لا أصل لها، الثاني إلى السابع، وكذلك فعلوا في أشواط السعى، وهذه الأدعية لا أصل لها، ولم يرد فيها شيء عن رسول الله عَيْنَة.

### تأخير طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع

- والسؤال الشانى: فى عام ١٩٩٦م هنا فى الجوازات فى المملكة العربية السعودية عندما تريد أن تحج يختمون على الإقامة كل ٣ سنوات أنه يحق لك أن تحج مرة ثانية، فى السنة التالية علمت أن قريباً لنا قادم ليحج، لذلك فى آخر فترة اضطررت إلى الذهاب بدون أن أختم الجواز الخاص بى،

وعندما وصلنا بعد أن أحرمنا منعتنا الشرطة، وتحللنا من الإحرام، وانتظرنا ساعتين وثلاثة ثم رجعنا إلى جدة، ثم بطريقة أخرى ركبنا سيارة من جدة وعدنا إلى مكة وأحرمنا من مكة وأكملنا الحج، فهل يحتاج هذا إلى أضحية؟ (يقصد: إلى هدى أو دم).

ج: بالنسبة للسؤال الأول هو أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فلا جناح عليه، المهم أن يكون آخر عهده بالخروج من مكة الطواف بالبيت، فإذا أخر طواف الإفاضة فهو بذلك ضرب عصفورين بحجر كما نقول، فيجوز هذا ولا بأس إن شاء الله.

وبالنسبة لسؤاله الثانى فقد اختلف العلماء فى حكم هذه الحالة، فمنهم من يقول: إنه تحلل من إحرامه فعليه دم، ومنهم من قال: لا دم عليه، لأنه بذل ما فى وسعه ولم يقصر، فلا شىء عليه، وأنا أرجح هذا الرأى، إذ لا دليل من كتاب أو سنة على وجوب الدم.

#### نسيان تقبيل الحجر

## ش المنافع المساهياً؟ ما حكم ترك تقبيل الحجر الأسود ساهياً؟

ج: تقبيل الحجر مستحب وليس من الفرائض ولا من الواجبات، هو مستحب لمن يقدر عليه بيسر دون أن يؤذى أو يؤذى، ومن الصعوبة بمكان فى المواسم الحالية أن يقدر الإنسان على تقبيل الحجر، إلا بمشقة ومعاناة، ومزاحمة مؤذية، فلو تركه ساهياً أو حتى عامداً، فحجه صحيح وسليم، فإما أن يقبله إن استطاع التقبيل، أو يلمسه ويقبل يده أو يشير إليه من بعيد، وهذا ما نفعله فى هذه الازمنة، نسأل الله أن يكثر من حجاج بيته، وأن يرزقهم الإخلاص، ويجمع على الحق كلمتهم.

### مريض أغمى عليه يوم عرفة

الحكم فيمن وقف يوم عرفة وهو مريض وأغمى عليه في هذا اليوم، فهل وقوفه في هذا اليوم صحيح؟

تع ج: وقوفه صحیح إذا وعی فی فترة من الفترات بعد الزوال، فلا بد أن يحضر وعيه فی فترة من الفترات، بعد الزوال، وإن كانت قليلة، وإلا لا يعتبر وقوفه إذا كان طول المدة فاقد الوعی، فلم يفعل شيئاً، فكيف ننسب إليه أنه قد وقف وهو فاقد الوعی فی غيبوبة، لا بد أن يكون حاضر الوعی ولو لدقائق، حتی يعتبر أنه أدى ركن الوقوف. وهناك من العلماء من لا يشترط اللبث مع الوعی، ويكتفی بمجرد وجوده فی عرفات ولو كان فاقد الوعی.

# أدعية الطواف والسعى

ت ج: الشيء الصحيح الذي ورد في أدعية الطواف هو أن النبي عَلَيْكُ كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ﴿ رَبّنا آتنا في الدُّنيا حَسنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار ﴾ [البقرة: ٢٠١]. وورد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: «اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً»، وهذا ورد عن بعض الصحابة أو نحو ذلك.

أما هذه الأدعية التي يرددها الناس، فبعضها أدعية مأثورة في غير الحج، كما إذا قال قائل: «اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك» أو «اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي».

هناك أدعية كثيرة وردت في القرآن وفي السنة هي موضوع الدعاء في هذا المكان أو في غيره، لكن ليس هناك دعاء اسمه دعاء الشوط الأول، ولا دعاء الشوط الثاني، إذا لم يرد شيء من هذا، وبعض الناس يمشون وراء المطوف، والمطوف يدعو كلمة كلمة، وهو يردد وراءه، يقبول: اللهم، يا ربنا، يا ربنا، نسالك، فهو لا يعرف بماذا يدعو، يا أخي بدلاً من أن تردد هذا

الكلام، ادع الله أنت بما يفيض به قلبك، وينطق به لسانك، أنت لك حاجات عند الله، تريد الرزق تقول: اللهم ارزقنى رزقاً واسعاً، تريد مغفرة تقول: يا رب اغفر لى ذنوبى، تريد أولاداً تقول: اللهم ارزقنى أولاداً صالحين، تريد أن تتزوج تقول: يا رب ارزقنى الزوجة الصالحة، فكل واحد يعرف ماذا يريد من ربه مطالبك من عند الله، اطلب أنت بلسانك من ربك ما تحب. لماذا تجعل أحد الناس يلقنك كلمة وأنت لا تعلم ما سيقول، أولى الأشياء أن يردد الإنسان الدعاء الذي يصدر من قلبه.

وفى السعي لم يرد عن النبي على الله فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ تِعَالِي: ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالْمَرُوّةَ مِن شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّف بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّه شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ابدأ بما بدأ الله به، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده » ثم اتجه إلي الكعبة، ودعا الله عز وجل لم يدر بماذا دعا، دعا بما ييسر الله له، فإن الإنسان طول الطواف وطول السعى يدعو الله بما يفيض به قلبه، هذا ما ينبغي بالنسبة للحاج أو المعتمر.

### الإحرام من غير الميقات

﴿ س ٤٧ : متى يحرم الحاج أو المعتمر ، رجلاً كان أو امرأة ؟ هل يجوز أن يحرم من بيته ؟ وما حكم من أحرم من جدة من ركاب الطائرة ؟

🔁 ج: الإحرام هو النية بالحج أو العمرة، وأحب أن أقول هنا:

أولاً بالنسبة للمرأة ليس عليها ملابس معينة في الإحرام، فهي تحرم بثيابها العادية ما دامت ثياباً سابغة ساترة، تلبس ثيابها، ولا يشترط أن تكون بلون معين لا أزرق ولا أبيض ولا أخضر ولا أسود، أي لون كان ما دام محتشماً وسابغاً وساتراً.

وإنما إذا كنت تتكلم عن الرجال فيمكن للرجل أن يلبس ثياب الإحرام من بيته: لكن الإحرام بمعنى النية يكون عندما يصل إلى الميقات، أو عندما يحاذى الميقات بالطائرة، وهم عادة يقولون فى الطائرة بعد ثلث ساعة أو ربع ساعة من ساعة ساعة من العلماء من العلماء من أجاز الإحرام بعد نزول الطائرة فى جدة، كتب فى ذلك الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية فى قطر رحمه الله بجواز إحرام ركاب الطائرات من جدة.

وهذا ما قال به المالكية بالنسبة لركاب السفن والبواخر ممن يأتى من بلاد شمال أفريقية من موريتانية أو المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبية أو السودان أو مصر، ويأتى عن طريق جدة عن طريق البحر، فالمالكية أجازوا للحاج عندما ينزل من المركب أن يحرم، فأعتقد أن ركاب الطائرة أولى بهذه الرخصة من ركاب الباخرة، لأن الطائرة تكون فيها زحمة ولا يتيسر للإنسان أن يلبس ملابسه ويغير ويدخل الحمام، فلذلك أنا مع الشيخ عبد الله رحمه الله في هذه القضية.

ولكنى أقول: إذا كان الإنسان يحج حجة الإسلام، الحجة الأولى حجة الفريضة يحسن أن يجعل حجته مقبولة على جميع المذاهب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فيحرم من الطائرة.

لكن لو كان يحج للمرة الثانية أو الثالثة فلا مانع من التساهل في هذا، وإذا كان مسافراً بالبر يحرم عندما يصل إلى الميقات، والإحرام هي النية، فهو ينوى الإحرام ويلبي، وهذا هو الإحرام.

# [ترك أداء الظهر والعصر في منى يوم التروية]

② س ٤٨ : بسبب موعد الطائرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لم نستطع تأدية صلاة الظهر والعصر في منى (أقصد في اليوم الشامن يوم التروية)، وبسبب موعد الطائرة أيضاً إلى دمشق لم نستطع أن نرمى جمرة العقبة الثالثة، وهذا في اليوم الأخير من أيام التشريق، وذلك لأننا سوف نسافر اليوم الثالث من أيام العيد صباحاً، ولا توجد فرصة لرمى الجمرة الثالثة، فما الحكم وهل علينا ذنب؟

ج: تستطيعون أن توكلوا بعض الناس عنكم عند اللزوم، ولكن المفروض في العادة أن الطائرات لا تتحرك بالحجاج قبل اليوم الثالث من العيد، فأنتم تستطيعون أن ترموا ولو بعد الفجر ثم تسافرون.

أما بالنسبة للذهاب إلى منى يوم التروية وأداء الصلوات الخمس فهى سنة، والمبيت بها سنة، وأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها من المستحبات، وليست من أركان الحج ولا واجباته، وترك المستحبات لا إثم فيه، ولا لوم عليه، وخصوصاً مع مثل هذه الأعذار المذكورة، ولو أن المسافر ذهب يوم التاسع إلى عرفة مباشرة. لأجزأه ذلك وتقبل الله منه.

### الحج مع عدم إنتمام طواف القدوم

﴿ س ٤٩: لقد حججت سنة ١٤١٦ هـ، ولم أتم طواف القدوم فقالوا لى: إن حجتى باطلة، فأعدت الحج سنة ١٤١٧هـ بطواف القدوم، وقد حججت متمتعاً. هذا وقد أذنبت بعد ذلك. فهل على أن أحج بعد ذلك؟

ج: طواف القدوم بالنسبة للمتمتع ركن من أركان العمرة، وهو سنة لغير المتمتع، وأركان العمرة، وهو سنة لغير المتمتع، وأركان العمرة، هي: الإحرام والطواف والسعى ثم الحلق أو التقصير، فأنت عندما تركت طواف القدوم تركت ركناً من الأركان، والحمد لله أن وفقك الإعادة الحج كاملاً بعد ذلك.

أما عن الشق الثانى من السؤال، فإن الناس عادة يحجون ليكون هذا الحج إعلانا بالتوبة إلى الله عز وجل، لذلك كانوا قديماً يختمون أعمالهم بالحج، الآن تحد بعض المسلمات يقلن نريد أن نحج ونتحجب، وبعض الواقعين في الخطايا يقولون: سأرجع إلى الله سبحانه وأتطهر بالحج وأرجع عن هذه الذنوب، فكثير من الناس يربط التوبة بالحج، ولكن التوبة ليست لها صلة تلازمية بالحج، التوبة واجبة على كل عاص ﴿ وَمَن لّم يُتُب فَأُولَئكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] بل كل المؤمنين مطالبون بالتوبة ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّهًا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحري: ٨].

فإذا حج الإنسان فمن المفروض أن الحج يزيده قرباً إلى الله، وتوبة إليه عز وجل، لكن الحاج ليس معصوماً، فحتى وإن حج فيمكن أن يقع في معصية، فإن وقع في معصية فهي لا تفسد الحج ولا تبطله، إذا أدى الحج بشروطه وأركانه، وكان حجا لله عز وجل، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم يتنجس ثانية والعياذ بالله، يتلوث بالمعاصى فعليه أن يتوب.

وليس من الضرورى أن يحج مرة أخرى، وإن حج يكون أفضل، وإذا لم يحج واعتمر فالنبى على قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » فإذا لم يستطع أن يحج فليعتمر، وإن لم يتيسر له، فليتصدق بصدقة مناسبة على الفقراء، أو على المجاهدين، أو على أحد المشاريع الخيرية الإسلامية، فالصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. فإن لم يكن عنده مال، فليفعل الخير ما استطاع، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر، وليساعد الناس بجهده، فذلك كله في ميزانه، وهو له صدقة، فإن لم يتيسر له ذلك، فليتب إلى الله وليستغفر الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم، وقد قال سبحانه: في أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسهم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الرَّحيم ، [الزمر: ٥٣].

# حججت ولم أذبح أو أفك

اديت الحج سنة ١٩٩٤م وكنت وقتها مقيماً في جدة بالسعودية بصفة دائمة ولم أذبح أو أفد فهل هذا جائز ؟ وكان حجى مفرداً وغير متمتع؟

ج: إذا لم يكن السائل متمتعاً ولا قارناً فليس عليه هدى ولا فداء، الفداء على من قرن بين الحج والعمرة، وعلى من تمتع. قال تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتُّعُ

بالْعُمْرة إلى الْحج فَمَا اسْتَيْسَر من الْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولكن هو من أهل الحرم، وهؤلاء في العادة يفردون، فأهل مكة ومن حولها ليس لهم التمتع، لماذا يتمتع؟ فهو من أهل الديار، فهو يفرد، وليس عليه شيء. ولو نوى القران فعليه هدى. والله أعلم.

# حج وهو ينوى العمرة عن أبيه وأمه

البيد أن يذهب إلى الحج ويريد أن يعمل عمرتين لأبيه وأمد، فما حكمهما في الإسلام؟

إذا كان أبواه قد اعتمرا في حياتهما، فلا مجال للاعتمار عنهما، وإن لم يعتمرا، فمن العلماء من يقول: إن العمرة واجبة فيجوز أن يعتمر عنهما، أما من يقول: إن العمرة ليست واجبة، فلا تجوز العمرة عنهما، لأنه لا يجوز لأحد أن يتنفل عن أحد، لكن أجيز في الفرض فقط ليسقط الإنسان الفرض عمن لم تواته الفرصة ليؤدى الفرض، إنما جاز هذا عند من قالوا العمرة واجبة وإن كان بعض العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، لكن بعض العلماء أجازوا هذا، وفيه توسعة.

### حاج معه عذر دائم ناقض للوضوء

- اسمحوا لى فضيلتكم بأن ألقى على مسامعكم السؤال التالى الذى يؤرقني منذ عزمت على تأدية فريضة الحج هذا العام:
- فمنذ عدة سنوات أجريت لى جراحة ناسور شرجى، وكانت من نتائجها السلبية ضعف عضلات الشرج، وبالتالى عدم القدرة الكاملة على التحكم فى الغازات أو الطبيعة، باختصار شديد فهناك ما يعرف بسلس البول، ولكن حالتى هذه يمكن أن نسميها سلس البراز، بحيث إن هناك نسبة

ضيئلة جداً من البراز دائماً تخرج مع الريح، وربما بدون ريح بطريقة لا إدادية.

- وحيث إنه من الممكن أن تخرج منى هذه الأشياء أثناء الصلاة دون القدرة على التحكم فيها، وقد أفتانى أحد علمائنا الأجلاء بأن أضع حاجزاً مثل البامبرز أو الشاش أو القطن على الدبر، والوضوء قبل الدخول في الصلاة مباشرة.

- ولكن فيما يتعلق بمناسك الحج ماذا يمكننى أن أفعل؟ وهل يجوز لى أن أرتدى سروالاً أو كلوت أو ما شابه ذلك؟ وهل يكون طوافى بالبيت العتيق أو سعيى بين الصفا والمروة أو بقية المناسك وبخاصة الوقوف بعرفة جائراً، وأنا بهذه الحالة (مبتل بصورة شبه دائمة)؟ أفيدونى أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

📰 ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد:

فإن السائل الذي يعانى من آثار جراحة الناسور، وما سببه من ضعف عضلات الشرج، وعدم القدرة على التحكم في الغازات أو البراز. إلخ.. هذا السائل يعد ممن سماهم الفقهاء (أصحاب الأعذار). مثل من يعانى من الرعاف الدائم، أو سلس البول، أو انطلاق البطن، أو انفلات الريح. أو ما تعانيه بعض النساء من دم الاستحاضة، الذي يعبر عنه في عصرنا بـ (النزيف). فهؤلاء جميعاً يتوضأ كل واحد منهم لوقت كل صلاة، ويصلون (متحفظين) ولا ينتقض وضؤوهم بنزول سبب العذر. إنما ينتقض بخروج وقت الصلاة. لقول النبي على الفاطمة بنت أبي حبيش «توضئي لكل صلاة حتى يجب ذلك الوقت» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ قال لها: «توضئي لوقت كل صلاة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفى حديث آخر قال: «صلى وإن قطر الدم على الحصير» رواه البخارى. وصلى عمر وجرحه يثغب دماً. قال إسحاق بن راهويه: كان يزيد بن ثابت سلس البول، وكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه صلى، ولا يبالي ما أصاب ثوبه.

وعلى كل واحد من أصحاب الأعذار أن يتخذ من الأسباب ما استطاع حتى يمنع تلوث جسمه أو ثيابه، أو المسجد الذي يصلى فيه، دون حرج. فما جعل الله في هذا الدين من حرج.

وفى الموضوع الذى سأل عنه الأخ المستفتى حول الحج، يجوز له أن يلبس السراويل ونحوه للعذر، ولا حرج عليه، ولا فدية إن شاء الله. لأن هذه الشروط إنما تجب مع القدرة والاستطاعة، أما عند العجز فتسقط. مثل كل شروط الصلاة الأخرى، وأركانها من القيام والركوع والسجود وستر العورة، واستقبال القبلة ونحوها.

وقد قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وقال الرسول الكريم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (متفق عليه).

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الحائض التي لا تستطيع أن تتأخر عن رفقتها، تطوف بالبيت وهي حائض، بعد أن تتعصب وتتحفظ، ولا شيء عليها، لأنها أدت ما تقدر عليه دون تفريط. والله أعلم.

### الرمى قبل الزوال

(؟ س ٥٣: المشكلة في الحج المعاصر تجسدت في رمى الجمرات التي تحدَّت عنها المتحدثون، وكنا نتمنى أن يفيضوا فيها أكثر، وأصبحت هناك أرواح تزهق، ومسلمون يموتون بسبب الزحام وضاع الخشوع في جو الزحام، والصراع الرهيب، وانتهى التذكر، وأصبح الناس يخافون من رمى الجمرات، همهم الأكبر كيف ينجون بدون إصابة ويبقون أحياء، فهل هناك فتوى يجمع عليها العلماء بجواز رمى الجمرات طوال اليوم، أعنى: قبل الزوال؟!

ج: أما الحصول على فتوى بجواز الرمى قبل الزوال يجمع عليها العلماء، فلا زال هذا أمراً بعيداً، وإن لم يكن مستحيلاً، ولكن مما يؤسف له أن

كثيراً من العلماء يغلب عليهم تقليد مذاهبهم، كما يغلب على آخرين الأخذ بالأحوط لا الأخذ بالأيسر، ولكني أقول:

قد أفتى بهذا الجواز ثلاثة من أئمة التابعين ومن الفقهاء المشاهير. أفتى بذلك عطاء بن أبى رباح وقد كان يقال: هو أفقه التابعين فى المناسك لأنه فقيه مكة، أفتى بذلك طاوس أيضاً فقيه اليمن، وهذا من أصحاب ابن عباس، وأفتى بذلك أبو جعفر الباقر من أئمة آل البيت، وأفتى بذلك عدد عن فقهاء المذاهب منهم الإمام الرافعى فى مذهب الشافعية وغيرهم، فهذا أمر ليس جديداً، والشيخ عبد الله بن زيد المحمد ألف رسالته الشهيرة (يسر الإسلام) وذكر فيها من الأدلة العقلية والنقلية والفقهية والأصولية ما يرجح جعل هذا الأمر جائزاً، فأقول: أن نصل إلى إجماع، لكن حسبنا أن نجد من العلماء المعتبرين من أمثال العلامة الشيخ مصطفى الزرقا وغيره ممن أفتوا بهذا، فللمسلم أن يأخذ بهذا ولا حرج عليه، والآن نرى الناس يجوز أن يبدأوا الرمى فللمسلم أن يأخذ بهذا ولا حرج عليه، والآن نرى الناس يجوز أن يبدأوا الرمى من الناحية الحسابية الرياضية: لو حسبت مليونين على هذه المساحة المكانية وهذا الزمن، لا يمكنك إلا أن توسع ما استطعت من الزمن، حتى تسع هذا العدد الهائل من البشر.

فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل في مثل هذه الأمور إلا وأجاز، في حجة الوداع نجد من يقول له: رميت قبل أن أذبح، وآخر: حلقت قبل أن أرمى، أو ذبحت قبل كذا، يقول له: «افعل ولا حرج»، فرفع الحرج عن الأمة، فلماذا نجلب الحرج نحن عليها، والمشقة تجلب التيسير كما قال العلماء؟ وقالوا أيضاً: إذا ضاق الأمر اتسع. والله أعلم (انظر س ٤٠ وجوابه).

# الاستطاعة في الرمي

الحج ككل يشترط لوجوبه الاستطاعة، ورمى الجمرات واجب من الواجبات، ألا يسقط لعدم الاستطاعة، أن يؤديه أمثال هؤلاء من كبار السن والمرضى والحوامل من النساء وأمثالهم؟

الحج هي استطاعة مالية واستطاعة بدنية، والاستطاعة المذكورة في الحج هي استطاعة مالية واستطاعة بدنية، والاستطاعة البدنية قد تكون بنفسك أو بمن ينوب عنك، قد تكون بأن تباشر الشيء شخصياً أو تباشره بأداة، فبعض الناس يطوف وهو على الكرسي المتحرك (كرسي المعوقين) أو محمولاً يحمله الناس أو نحو ذلك. وهناك نظام العربات أصبح شائعاً منذ زمن في المسعى في الدور الأرضى وفي الطابق الثاني أيضاً، فأنا أعتبره مستطيعاً بهذا.

هناك أشياء أستطيع أن أنيب فيها فأكون مستطيعًا بالإنابة، أفرض أننى أستطيع أن أمشى هذه المسافة، وأعمل هذا ولكن معى ابن أو معى أحد أقاربي أو تلاميذي فأنيبه، وبالتالي أصبحت مستطيعًا بالإنابة.

# ترك الرمى متعمداً

اليومين الجمار في اليومين الجمار في اليومين الجمار في اليومين الثاني والثالث للعيد متعمداً ؟ هل يبطل حجه ؟

ج: من ترك رمى الجمار متعمدًا، لا يبطل حجه، لكنه أساء في هذا، وعليه دم عند جمهور العلماء، وبعضهم لا يوجب عليه الدم.

ولو رأى أن الزحام الشديد لا يتحمله، ينبغى عليه أن ينيب غيره، يعنى مثل المرأة الحامل أو المرأة العجوز أو الشيخ الكبير أو الإنسان الضعيف أو الإنسان السمين الذى لا يستطيع أن يزاحم الناس، مثل هؤلاء ينيبون، إذ تجوز الإنابة في الرمى.

وهناك أشياء لا تجوز الإنابة فيها، لا تجوز أن تنيب إنسانًا أن يطوف عنك، ولا يجوز أن تنيب إنسانًا يسعى عنك، من الممكن أن تسعى بالعربة، ومن الممكن أن تطوف محمولاً أو على كرسى متحرك، لكن في الرمى يمكنك أن تنيب من يرمى عنك، يأخذ إحدى وعشرين حصاة، ويرمى عن نفسه، ثم يرمى عنك بإحدى وعشرين أخرى، ويقول: اللهم إنى أرمى عن فلان بن فلان ويرمى، هذا أمر جائز وخصوصاً فيما نراه من هول الزحام، الذي تتلاطم أمواجه كالجبال في هذا الزمان.

## الإنابة في الرمى مع القدرة

- الزوجة أنابت زوجها وهي قادرة جسمياً وصحياً وليس عندها أى مشكلة ، الزوجة أنابت زوجها وهي قادرة جسمياً وصحياً وليس عندها أى مشكلة ، لكن تريد أن تتفادى الزحام ، وتأنف من الاحتكاك بالرجال ومزاحمتهم ، أليس هذا أفضل وأولى ؟
  - وهل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عَكُ ؟
- وبالنسبة لأيام التشريق اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر ، نحن نعرف أن المبيت في منى واجب ، ولكن هل يعتبر مبيتًا لو قضينا النهار بالكامل في مكة ، ثم صعدنا إلى منى ، وجلسنا بعد العشاء إلى قبل الفجر و نزلنا صلينا الفجر في مكة ؟!

تع ج: إذا كانت تخشى علي نفسها من الزحام خشية حقيقية، فلها أن تنيب من يرمي عنها، أما ما يقال من أن طبيعة المرأة تأنف من الاحتكاك بالرجال أثناء الزحام، فهذا في الحقيقة ليس تفكيراً إسلاميًا؛ لأنه في الطواف تحتك بالرجال، والإسلام قد شرع هذا، ولسنا أغير من الشرع، ولا أحكم منه، ولا يجوز أن تعارض الشرع برأيها، هل هناك أحد في هذا الموقف الرهيب فارغ القلب يعاكس امرأة أو نحو ذلك، إن الشرع جعلها تخوض هذه المعركة ما دامت قادرة وشابة وهي ليست حاملاً ولا عندها عذر، عليها أن تزاحم مع زوجها وترمى، ولا داعى أن تنيب ما دام ليس لها عذر.

ولا ريب أنه يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عَلَيْكُ، المرأة مثل الرجال. لماذا نحرم النساء من السلام على رسول الله عَلَيْكَ، هذا حق للرجال والنساء جميعًا، كل من ذهب إلى المدينة يسن له أن يزور قبر الرسول عَلَيْكُ ويسلم عليه ويسلم علي صاحبيه أبى بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم الآن يخصصون وقتًا للنساء ووقتًا للرجال، وأعتقد أنه في أيام الحج تكون الزيارة متاحة للجميع.

وبالنسبة لسؤال المبيت بمنى هناك من قال: إنه ليس بواجب، وهناك من قال: إن الواجب هو الرمى، والمطلوب في الرمى الذكر، لأن الرمى ليس مقصوداً

لذاته، وفسروا قول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: ٣٠٢] يعنى بالرمى أى ارموا واذكروا، فكلما ترمى حصاة تقول: بسم الله والله أكبر، فأنت حينما ترمى تذكر الله، فالمقصود هى الرمى والمبيت وسيلة فقط، لأنه لا يمكن أن ترمى إلا إذا بت، والذين أوجبوا الميت ولم يكتفوا بجعله سنة، قالوا: يكفى أن يبقى معظم الليل، إما فى النصف الأول أو فى النصف الأخير، فإذا كان بقى إلى قرب الفحر وراح يصلى الفحر في مكة، فقد بقى فى منى أكثر من نصف الليل، فلا حرج عليه.

### تأخير طواف الإفاضة

(القيمين في مكة) عندى سؤلان: بالنسبة لأهل مكة (المقيمين في مكة) سواء كان الحج حج فريضة أم تطوعًا، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد سفر الحجيج ولكن قبل انتهاء شهر ذى الحجة؟

والسؤال الثانى: هناك عائلة في مكة فيها أفراد عليهم حج الفريضة وأفراد يريدون أداء حج التطوع، فهل كل واحد ملزم أن يقدم أضحية أم كل الأسرة تقدم أضحية واحدة أى الفدية؟

ج: يجوز تأخير طواف الإفاضة لأهل مكة ولغير أهل مكة، لأن طواف الإفاضة يمكن أن يؤخر إلى آخر أيام التشريق أو الى ما بعدها، فقد أجاز الفقهاء تأخير الطواف إلى نهاية ذي الحجة باعتبار الشهر كله من أشهر الحج المعلومات.

ومن هنا يجوز تأخيره، ولكنه لا يسقط، ولكن يبقى أن التحلل النهائي لم يتم، يعنى لا يحل له أن يقرب امرأته أو نحو ذلك لأن التحلل النهائي لا يتم إلا بطواف الإفاضة.

وبالنسبة لسؤاله الثانى: الفدية على من يحج متمتعًا أو قارنًا، وغالبًا أهل مكة يحجون مفردين، لأنهم يحجون فى يوم الترويه أو فى يوم عرفة فلا يحج متمتعًا ولا قارنًا، إنما له أن يضحى الأضحية العادية وهى سنة فى حقه كسائر المسلمين.

ومن حج قارنًا فعليه الفدية وجوبًا.

### الهدى للكعبة

والمسلمين عندما كانوا يحجبون ويذبحون كانت اللحوم توزع على الفقراء والمسلمين عندما كانوا يحجبون ويذبحون كانت اللحوم توزع على الفقراء الموجودين هناك، هناك البعض يقول: في الوقت الحاضر يوجد أكثر من مليون ذبيحة تعدم أو تتلف أو تدفن سنويا، سؤالى لماذا لا يكلف كل حاج رجلاً في بلده لكى يتولى عملية الذبح، ويتم الاتصال بالهاتف أو بالفاكس في يوم العيد، وبعد ذلك يستطيع الحاج أن يخلع ملابس الإحرام.

الى ببت الله، القرآن يقول: ﴿ هَدْياً بَالْغَ الْكُعْبَة ﴾ [المائدة: ٥٥]، ﴿ وَلا تَحْلَقُوا رَءُوسِكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحَلَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٩٠] ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَى ثُمْ محلُها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [البقرة: ٣٣] ﴿ هَو له شَعائر، يقلد القلائد مسمَى ثُمْ محلُها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] وهو له شَعائر، يقلد القلائد ويعظم ﴿ وَمَن يُعظم شَعَائر الله فَإِنْهَا مِن تَقُورَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢]، ﴿ يَا الله الله وَلا الشّهر الْحَرام وَلا الْهَدْي ولا الْقَلائد ﴾ [المائدة: ٢] فحتى قلادة الهدي لها احترامها، فلا يجوز أن يعمل ذلك كل واحد من بلاده، فهو بذلك لم يصبح هديًا.

علي أن الكلام الذى يقول عنه السائل هذا كلام قديم وقد أنتهى، يعنى أيام كانت الذبائح تهدر وترمى، وقد وقفنا ضد هذا ودعونا إلى علاجه، والحمد لله الآن نجد البنك الإسلامي للتنمية، وشركة الراجحي وغيرهما، وأصبح الحجاج يكلون أمر الذبح إليهما فيقومان بهذه الأشياء من الذبح وتوزع في الحرم وبعد ذلك ممكن أن توزع على فقراء المسلمين، وتعلب ويستفيد منها المسلمون، فما عادت تهدر كما كان في الزمن الماضى. ولله الفضل والمنة.

## التتابع في الصيام

﴿ سِ ٥٩: يقول الله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَة أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٩٦].

سؤالى أولاً: ما مِعني ﴿ الْهَدْي ﴾ المذكورة في الآية الكريمة، وهل هو الفدية؟

وسؤالى ثانيًا: متى يكون صيام هذه الأيام الثلاثة؟ وهل يشترط التتابع في الصيام سواء في الثلاثة أو السبعة أيام؟

ج: الهدى هو ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام ليذبح تقربًا إلى الله، وقد يكون بدون فدية ولا شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج ساق الهدى، هذه الأبل والبقر والغنم التي تساق إلى الكعبة هذه هدى يعنى يهديها إلى الكعبة.

أما الفدية فتكون جزاء عمل شيء من محظورات الإحرام. كمن قتل صيداً ﴿ فَجزاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْل مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَة ﴾ [المائدة: ٩٥] هذه الفدية، أو حج متمتعًا أو قارنًا، دون عمل محظور من محظورات الإحرام، فعليه فدية.

واحيانًا نقول: (عليه دم) يعنى يذبح شاة أو مع مجموعة أخرى يذبح بقرة أو ناقة أو غير ذلك، ومن الهدى: هدى التمتع المذكور في الآية الكريمة، ومثله القران.

بالنسبة لسؤاله الثانى قالوا: إنه ممكن أن يصومها في أيام التشريق، قالوا: ومن لم يستطع أن يفدى، واختار الصيام فيستطيع أن يصوم في أيام التشريق، أحييز لمن اختار هذه الطريق أن يصوم ثلاثة الأيام من أيام التشريق وإن كان صيامها محرما على غيره، لأنها ملحقة بتحريم العيد.

أو إذا كان سيبقى بعدها فى مكة يصوم الثلاثة، ويصوم السبعة بعد الرجوع، ولم يذكر التتابع، لكن الأولى التتابع كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] فى كفارة اليمين، ولكن قالوا: إن التتابع فيها مطلوب، فالتتابع إن لم يكن واجباً فهو سنة.

#### تأخير السعى في الطواف

السعى ورجعت الي منى، وقد سعت فى اليوم الثانى، فما هو الحكم فى ذلك؟

الأولى بأن يحرص عليه المسلم في حجه ما استطاع، ولكن لا دليل على وجوب الموالاة: ولهذا قالوا: لا تشترط المولاة بين الطواف والسعى.

وقال الإمام أحمد: لا بأس أن يؤخر السعى حتى يستريح أو إلى العشى.

وكان عطاء والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر السعى بين الصفا والمروة إلى العشى، وفعله الإمام سعيد بن جبير، وروى أن سودة امرأة عروة بن الزبير وكانت امرأة ضخمة الجسم سعت في ثلاثة أيام، فلا حرج فيما فعلته هذه السائلة.

### طواف الإفاضة ورمى الجمرات

س ۲۱: في حالة الإفاضة من مزدلفة ، كثير من الحجاج يفيضون من مزدلفة إلى منى بحجة أن معهم نساء وضعفاء أى قبل الفجر بعد منتصف الليل ، لكن هؤلاء النساء والضعفاء لا يذهبون لرمى الجمار ، أى لا يذهبون لرمى جمرة العقبة الكبرى ، بل يذهبون إلى مكة للطواف في الساعتين الثانية والثالثة ، ويوكلون الأقوياء من الشباب والرجال برمى جمرة العقبة ، ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكة ، فيطوفون طواف الإفاضة ، ويسعون بين الصفا والمروة ، ثم الحلق ، ويكملون هذه المناسك كلها قبل الفجر ، فما الرأى فى هسنذا ؟

هسنذا ؟

ج: المفروض والذي يحدث ورأيته كثيرًا: أن الناس يخرجون من مزدلفة إلى منى لرمى الجمرة، ثم الذهاب إلى مكة ولو قبل طلوع الشمس

للحاجة، فمع الزحام لا بد من هذا التيسير وهذا الترخيص، ومع هذا قد تكون هناك أمواج من البيشر، فيذهبون يرمون الجمار – فيجوز للضعفاء هنا أن ينيبوا الأقوياء عنهم للعذر – ثم يذهبون إلي الطواف، وبعد ذلك يحلقون ويحللون، وما دام معهم نساء أو أطفال فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وقد رأينا النبي عَلَيْكُ أجاز للضعفاء من النساء أو لمن معهم نساء: أجاز لهم أن يتركوا مزدلفة عندما يظهر القمر عند منتصف الليل، وقد عرفنا رأى المالكية في الاكتفاء بالبقاء بمقدار ما يصلى المغرب والعشاء، وتناول العشاء، وفي هذا تيسير كبير على عباد الله.

# نسيان الحلق والتقصير بعد العمرة

(ج) س ٦٦: أديت العمرة في مكة المكرمة والحمد لله، وعدت إلى الفندق في جدة حيث كنت أقيم، وعند عودتي استقبلني بعض الأصدقاء فأخذوني إلى المطعم لتناول العشاء، وأنا بلباس الإحرام، وبعد العشاء، ذهبت إلى غرفتي، وخلعت ملابس الإحرام، ولبست ملابسي العادية، ونسيت أن أقص أو أخذ شيئاً من شعرى، وضاع هذا من ذهني تماما، ولم أتذكر ذلك إلا بعد أن عدت إلى بلدتي بأيام، وذهبت إلى الحلاق .. وفي هذا الوقت تذكرت أني لم أحلق ولم أقصر بعد العمرة.

- فيما الحل في هذه الحالة، وأعتقد أنى عاشرت زوجتى تلك المدة، فماذا على أن أفعل في هذه الحالة؟ وهل عمرتى صحيحة؟ أو على فدية؟ أفيدوني أفادكم الله.

## = ج: الحمد لله

أختلف العلماء في الحلق والتقصير بعد العمرة أو بعد الحج: أهو نسك أم لا؟ وبعبارة أخرى: أهو نسك أم خروج من النسك؟ أي استباحة محظور.

القول المشهور الذي عليه جماهير العلماء: أنه نسك، لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصَرينَ لا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

ولأن النبى على دعا للمحلقين ثلاث مرات: أن يغفر الله لهم، ودعا للمقصرين مرة واحدة.

وفي قول الشافعى: إنه ليس بنسك، لأنه محظور فى الإحرام كالطيب والصيد ولبس المخيط، فهو معتبر من (المرفهات) أو (المجملات) للإنسان، فحظر علي المحرم فى حالة الإحرام (١٠)، ليظل أشعث أغبر من آثار الإحرام، فإذا شرع له الحلق، فقد شرع له إباحة ما كان محظوراً عليه بالإحرام كالطيب والملابس.

وفى ظنى - والله أعلم - أنهم كانوا يعتبرون الحلق أبلغ فى الخروج من النسك، وفي نظافة الرأس من التقصير. وكأن بعضهم كانوا يتحرزون منه، فلذا دعا النبى عليه للمحلقين ثلاثًا، ترغيبًا لهم فى الحلق.

وذكر الإمام النووى رحمة الله في (المجموع) مذاهب العلماء في الحلق: هل هو نسك أو لا؟ قال: ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب: أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه. ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء، وأبي ثور، وأبي يوسف أيضاً (٢).

وأضيف إلى ما ذكره النووى عن القاضى عياض: أنه رواية أيضاً عن الإمام أحمد، ذكرها الإمام ابن قدامة فى (المغنى) فبعد أن ذكر أنه نسك في ظاهر المذهب، قال: وعن أحمد: أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، ومن هذا يتبين لنا أن القول بأن الحلق ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، قول معتبر، قال به من ذكرنا من الأئمة، وهو قول فى مذهب الشافعى، ورواية عن الإمام أحمد. فيسع المسلم أن يأخذ بهذا القول، ولا حرج عليه، وخصوصًا أنه فعل ناسيًا، وقد علم الله تعالى المؤمنين أن يدعوا فيقولوا: ﴿ رَبّنا لا تُوَاخِذُنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وجاء فى الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء، كما جاء في الحديث الآخر: « إِن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه».

وعلى السائل أن يستغفر الله تعالى، فإنه غفور الرحيم.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (١٩٤/٨) الطبعة المنيرية.

١ (٢) انظر: المجموع (٢٠٨/٨).

#### المذاهب الأربعة وطواف الوداع

( س ٦٣ : إنى لم أستطيع تأدية طواف الوداع لكثرة الزحام في ذلك الوقت واستعجال أفراد الحملة للسفر للعودة: هل يعتبر حجى صحيحا؟ وما حكم المذاهب الأربعة في ذلك؟

إلى ح: المذاهب مختلفة في هذا، ولكن من المتفق عليه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، ركنا الحج هما طواف الإفاضة وطواف القدوم بالنسبة للعمرة إذا كان متمتعاً فهذا ركن من أركان العمرة، لأن العمرة هي الطواف والسعى والحلق أو التقصير، طواف القدوم بالنسبة للعمرة ركن طواف الإفاضة يوم النحر أو ما بعده وهو الطواف بالبيت العتيق ركن، وأما طواف الوداع فهو إما واجب وإما سنة، والنبي عَلَيْ رخص للمرأة الحامل بأن تسافر دون طواف الوداع لأنه ليس أمراً أساسياً، فإذا كان الزحام شديداً، كما في السؤال، فإنه معذور، وحجه صحيح مقبول إن شاء الله.

### دورمكة لا تؤجر

الرقت المعنى قول الفقهاء: إن دور مكة لا تؤجر، في الوقت الذي تنتشر فيه الآن الفنادق في مكة، وحتى البيوت يتم تأجيرها للحجاج؟

ج: هناك من قال: إن دور مكة لا تؤجر، ولكن كثيراً من الفقهاء أجازوا استئجار البيوت في مكة، وهذا ما جرى عليه العمل من قديم، ومن قرون والناس يؤجرون البيوت في مكة، والآن أصبحت هناك بيوت وشقق وأجنحة وفنادق، وكل هذا أصبح مجازاً من علماء الأمة بغير نكير، يعني أصبح هذا إجماعاً من الأمة على جواز ذلك، إنما المهم ألا يستغل الناس فترة الحج ويبالغوا مبالغات لا معنى لها، بحيث أن الواحد يجعل أجر الشيء أضعافاً مضاعفة، أو عشرات الأضعاف. هذا هو الذي لا يجوز، لما فيه من إرهاق لذوى الدخل المحدود من الناس.

والواجب على كل مسلم أن يسهم في تيسير شعيرة الحج على المسلمين،

ولا يستغل حاجتهم الملحة في أيام الموسم ليمتص مالهم وعرقهم، فإنما المؤمنون إخوة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

## الحج ثم زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الإسرائيلي

ج: رأيى أنه لا يجوز للمسلم غير الفلسطيني أن يذهب إلى الصلاة في المسجد الأقصى، وهو أسير في أيدى الصهاينة المعتدين، الذين ما زالوا يسفكون الدماء، ويقتلون الأطفال، ويدمرون البيوت، ويحرقون المزارع، وينتهكون الحرمات.

وقد أصدرت فتوى من قديم تحرم ذلك، وقد وافقني عليها علماء فلسطين، وجمهور علماء المسلمين.

والذين أجازوا ذلك من العلماء - وهم قلة قليلة جداً - لا يعرفون الواقع، بل يجهلون أن هذا يضر بالقضية الفلسطينية، ولهذا لا يرحب الفلسطينيون ولا أهل الانتفاضة أنفسهم. والفتوى لا بد أن تبنى على مراعاة أمرين يكمل أحدهما الآخر:

١ - فقه النصوص والأدلة. ٢ - فقه الواقع وما يجرى فيه.

وما ظنه البعض من أن زيارة المسجد الأقصى تنعش أهل المسجد اقتصادياً، فإن دولة الكيان الصهيونى (إسرائيل) تستفيد أضعافا مضاعفة بما تأخذه من رسوم، وما يصل إلى فنادقها وغير ذلك، وعندنا القاعدة التي أشار اليها القرآن في تحريم الخمر والميسر، حين قال تعالى: ﴿ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبر من نَفْعه فهو أَكْبر من نَفْعه فهو محرم في دين الإسلام.

إن المسلم الذي يريد أن يذهب اليوم للصلاة في المسجد الأقصى كأنما يقر لإسرائيل علي أغتصابها وعدوانها، ويعترف لها بسلطانها على مقدسات الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى. والمسلم الحق يجب أن يرفض كل ما فيه إقرار للدولة المغتصبة على اغتصابها.

وكيف يقبل المسلم أن يذهب إلى الأقصى، ودولة الاغتصاب لا تزال مهيمنة على هذا المسجد، ولا يستطيع المسلم أن يذهب إلى هذا المكان إلا أن يذهب إلى سفارة إسرائيل ليأخذ منها تأشيرة، ويسجل هذا في جواز سفره، ويدخل تحت العلم الإسرائيلي، وتحت الحراسة الإسرائيلية، فهذا لون من ألوان التطبيع مع اسرائيل، ونحن نقاوم التطبيع بكل أشكاله وصوره.

ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل تقول: إنني أفتح الباب لكل أهل الأديان ليتعبدوا في معابدهم ومساجدهم، ولا أمنع أحداً يريد التعبد لربه ووفق دينه. وسيادتي عليها لا تنقص من حرية المتدينين. فكأننا حينما نذهب إلى الأقصى نعطيها حجة، أو نقوى حجتها في دعواها الكاذبة، وهذا لا يجوز بمنطق الدين ولا بمنطق السياسة.

ثم إن هذا من ناحية أخرى يعد كأنما نوافق على تزييف الوعى الدينى عند المسلم، فبدل أن يفكر المسلم فى واجب المقاومة لتحرير هذا المسجد يصبح كل تفكيره أن يذهب ليصلى فيه، وهو أسير تحت يد أسرائيل بدلاً من أن يفكر كيف يقاوم، وكيف يحرر هذا المسجد، وكيف يساعد الذين يجاهدون، ونحن لا نريد أن يتحول التفكير من واجب حقيقى إلى أمر مزيف وهو الاستمتاع بالصلاة في المسجد الأقصى.

وإذا كان المقصود بالاستمتاع بالصلاة الحصول على الفائدة الدينية والثواب من الله، فهناك مساجد أخرى الصلاة فيها أكثر مثوبة من المسجد الاقصى، فالصلاة في المسجد الاقصى بخمسمئة صلاة، والصلاة في المسجد النبوى بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فمن شاء أن تضاعف حسناته بالصلاة في المسجد المقدسة فليذهب إلى المسجد النبوى أو إلى المسجد الحرام.



المرأة وقضايالج

### سفر النساء بدون محرم

ويسافرن لأداء الحج أو العمرة بدون وجود رجال معهن؟

📻 ج: الأصل في المرأة أنها لا تسيافر أي سفر إلا مع زوج أو محرم، هكذا جاءت الاحاديث عن النبي عَلِيَّةً : ﴿ لا تَسْفِيرِ امراة إلا ومعها محرم مسيرة يوم أو مسيرة يومين أو مسيرة ثلاثة .... إلخ » ولكن هناك عدد من الأئمة الفقهاء استثنوا أسفار الطاعة، وبعضهم طردها في كل الأسفار قال: إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات، مجموعة من النساء كبيرات في السن ومحترمات ومحافظات، فهي مع مجموعة من النساء الثقات، وأصبحت محمية بهذه المجموعة، حتى إن بعضهم قال: يكفي أن تكون مع امرأة ثقة وحدها، بل بعضهم قال: ليس شرطًا أن تكون مع امرأة، المهم الأمن والاطمئنان، لأن هذه الأحكام معللة، ومعروف أن أحكام المعاملات في الشرع معللة كما قال الإمام الشاطبي: إن الأصل في العبادات التعبد، وفي العاديات والمعاملات النظر إلى المقاصد والمعاني والأسفار من العاديات والمعاملات فالقصد من المحرم جماية المرأة، وخصوصًا في الزمن الماضي، حيث كانت الأسفار في البراري والقفار وعلى الجمال والمواشي والمرأة تتعرض للمهالك والأخطار وقد تُتعرض أيضاً للقيل والقال، يعني أن الناس يقولون لك: ظلت شهرين مسافرة وحدها هل يعرف ماذا عملت؟ حتى تصبح سمعتها مضغة في الأفواه، فالإسلام أراد أن يحميها.

الآن في عصرنا تغير هذا الوضع، لم يعد السفر في البرارى، ولم تعد المرأة تركب جملاً، وهي إما أن تخرج في باخرة فيها آلاف الركاب أو في قافلة من السيارات أو في طائرة فيها مئات الركاب، هنا الأمن متحقق، حتى إن الإمام ابن حزم وهو رجل ظاهرى يتمسك بحرفيه النصوص أجاز للمرأة أن تسافر وحدها عند الأمن، واستدل بحديث عدى بن حاتم وغيره من الأحاديث التي ذكرت أن «المرأة الظعينة تخرج من الحيرة في العراق تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله»

(الظعينة أى المسافرة التي تركب الهودج) وقد ذكر الحديث: أن ليس معها أحد «لا تخاف إلا الله» وهذا ذكره الرسول عَلَيْكُ في مدح الإسلام وانتشار الإسلام وارتفاع راية الإسلام وسيادة الأمن في الحياة.

فلزلك أنا أقول: إذا كان هناك أمن وطمأنينة وهي مسافرة مع مجموعة من النساء - كما يحدث عادة - لا حرج في ذلك، قال بذلك بعض الشافعية وبعض الخنابلة وعدد من الأئمة.

وأضيف هنا قاعدتين جليليتين:

الأولى: أن الأصل فى أحكام العبادات والمعاملات الالتفات إلى المعانى والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فأن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعانى والمقاصد، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

الثانية: أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد ذريعة فيباح للحاجة، ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للزريعة، ولهذا يباح للحاجة، فلو كانت المرأة في حاجة إلى إسقاط الفرض عنها، فهي حاجة معتبرة.

كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية محفوفًا بالمخاطر، لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.

بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس فى العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التى تخرج فى قوافل، وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها فى موطن من المواطن.

ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان.

### حكم استنذان الزوج للحج

﴿ س٧٦: هل للمرأة أن تستأذن زوجها للخروج إلى الحج، فيعضهن مبتليات بأزواج غير ملتزمين، ربما منعها، فهل لها أن تستأذن منه؟ وما الحكم إذا تعنت ولم يأذن لها؟

ج: المرأة يلزمها أن تستأذن زوجها، ولكن إذا رفض الزوج، وكانت هذه هي الحجة الأولى، حجة الإسلام، حجة الفريضة، فمن حقها أن تخرج، ولو لم يأذن لها زوجها، لأن هذه الحجة فريضة لازمة عليها، وهي من حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله أحق أن يقضى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن طاعة الزوج فرض، وأداء الحج فرض، وهنا الزوج ليس لة حق أن يمنعها من أداء الفرائض، كما لو منعها أن تصلى، لا يجوز له هذا، وكذا لو منعها أن تحج (الحجة الأولى).

لكن إن كانت قد حجت الحجة الأولى، وتريد أن تحج تطوعًا فليس لها أن تحج إلا بإذنه.

إذا حجت فالأصل أن يتوافر لها محرم، فلا بد أن يكون معها ابنها أو أخوها مثلاً. وبعض العلماء قالوا: يكفى أن تكون هناك نسوة ثقات، حتى بعضهم قال: يكفى أن يكون معها امرأة ثقة، بل البعض قال يكفى أن يكون الطريق آمنا، وطبعًا فى الزمن الماضى كان الخوف على المرأة لأن الأسفار كانت فى الصحارى والقفار، فيخشى على المرأة أن تهلك كما يخشى على سمعتها، فمن أجل هذا لا بد من محرم أو نسوة ثقات أو امرأة واحدة ثقة أو الأمن، وهذا ما أخذ به ابن حزم رغم ظاهريته وحرفيته، حين وجد فى الحديث الصحيح الذى رواه عدى بن حاتم، ورواه البخارى ومسلم أن الإسلام سترتفع، ويعلو مناره فى العالم، إلى أن يصل الأمن إلى حد أن ترحل الضغينة من الحيرة التى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، فأخذ بهذا ابن حزم أنه يجوز للمرأة أن تخرج وحدها فى حالة الأمن.

# حج النساء بعضهن مع بعض

إن امرأة ثقة وحدها تكفى، وجاء عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن امرأة ثقة وحدها تكفى، وجاء عن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: يكفى الأمن، إذا أمن الطريق ولم يخف. . فلا حرج على الأخ إذا كانت هناك نساء أقارب أو جيران، نساء ثقات يسافرن مع محارم لهن، وتكون امرأته مع هؤلاء، وهو لا يخاف عليها لا حرج في ذلك ولا ينبغي أن يمنعها.

# تزوج المرأة من رجل لمجرد أن يكون محرمًا لها

ج: المرأة التى تريد أن تحج بلا محرم، وتريد الزواج لمجرد غطاء لتوفير محرم، إذا كان الأمر كذلك فلا ضرورة لهذه العملية الشكلية. وهو الزواج الذى لا يحقق مقصود الزواج فهو لا ينتفع بها ولا تنتفع به، ولا يتحقق به سكينة ولا مودة ولا رحمة، ولا تكون لباسًا له، ولا هو لباس لها، ويجب أن يطلقها بعد الحج فهذا لا معنى له، وليس زواجًا شرعيًا.. ولا حاجة إليه، بعد ما قلناه: إن الحج أصبحت فيه قوافل وبواخر وطائرات وأصبح الناس والحمد الله في أمن، فلم تعد هناك حاجة لان تفعل المرأة ذلك.

ربما كان ذلك في الأزمنة الماضية فليس هناك من حاجة للمسلمة أن ترتكب هذا الأمر وتعمل عقدا شكليًا لا يؤدي غرضه ولا يوفي مقصوده .

ومن المقرر أن كل زواج يشترط فيه عدم المعاشرة الجنسية إنما هو زواج غير مشروع في الإسلام.

### اساءة الظن بالزوجة

السعودية في المدينة المنورة، وقد أدت فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج وقد السعودية في المدينة المنورة، وقد أدت فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج وقد قالت لي: أنها تريد أن تذهب معى إلى الحج، وأنا أرفض الأسباب أن هناك حريماً أخريات متعلقات بها يتعبنني قليلاً.

- وهناك أستفسار ثان: في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تذهب زوجتي إلى الحرم المدنى هل يجوز لي أن أعارضها في هذا، إذا لم يكن معها محرم أو تخرج مع نساء وأخوات أو أقارب لها، فهل يجوز لي أن أمنعها أم أتركها؟ فأنا أخاف عليها أن تخرج بمفردها وقد تتعرض لشيء معين.

المسجد للصلاة، وأى مسجد؟ إنه ثانى مسجد فى الإسلام مسجد النبى عَلَيْهُ لماذا المسلمون المسلمون المسجد للصلاة، وأى مسجد؟ إنه ثانى مسجد فى الإسلام مسجد النبى عَلَيْهُ لماذا تشتد الغيرة إلى حد سوء الظن؟ ومن حق المرأة أن تذهب إلى الصلاة والنبى عَلَيْهُ يذهبن فى قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وكانت النساء فى عهد النبى عَلَيْهُ يذهبن فى الصلوات الخمس إلى المسجد، حتى الفجر والعشاء.

ونحن نعلم أن المدينة في ذلك الوقت لم تكن طرقها مرصوفة ولا مضاءة، ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة نساءهم من ذلك، مع أن منهم من كانوا شديدى الغيرة مثل سيدنا عمر، لم يستطيع أحد أن يمنع امرأته، فمن حق المرأة أن تستمتع بصلاة الجماعة في المسجد كما يستمتع بها الرجل، اترك زوجتك تذهب إلى بيت الله ولعل في هذا خيرًا إن شاء الله. فلا شك أن المرأة التي تحرص على الذهاب إلى المسجد خير من التي تحرص على الذهاب إلى المسجد خير من التي تحرص على الذهاب إلى المسجد المسرح!!

### تنقل المرأة من جدة إلى مكة بدون محرم

(٣ س ٧١ : بخصوص المحرم، هناك سيدة متوفر لديها الإمكانات المادية والحمد لله، وتستطيع الحج بموافقة زوجها أيضًا، ولكن عندها مشكلة بخصوص المحرم، فالمحرم الذي تريده معها متواجد في مكة، فإذا أرادت الحج فهل يجوز لها أن تنتقل من جدة إلى مكة بدون إحرام، ثم تنوى الحج والإحرام من مكة؟

حتى تعتاج فيه إلى محرم، ثم قضية الحرم اختلف فيها العلماء، فهناك من العلماء حتى تعتاج فيه إلى محرم، ثم قضية المحرم اختلف فيها العلماء، فهناك من العلماء من قال: أنه تغنى عن المحرم النسوة الثقات، إذا كانت هناك مجموعة من النساء تكون معهن، فهؤلاء يغنين عن المحرم، بل قال بعضهم: إن إمرأة ثقة واحدة تكفى. وبعضهم قال: هذا عند السفرفي الصحاري والبراري، أما في القوافل العضيمة فقد قال الإمام أبو العباس المحب الطبري في كتاب «القرى لقاصد أم القرى»: القواقل العظيمة التي فيها الناس بالمئات فهي كالبلاد فهذه لا تحتاج إلى محرم، المرأة خارجة مع ناس من أهل بلدها ٠٠٠ أو ٠٠٠ شخص حتى ابن حزم محرم، المرأة خارجة مع ناس من أهل بلدها ٢٠٠ أو ٠٠٠ شخص حتى ابن حزم ليس من الضروري أن يكون هناك محرم، وأخذ هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عدى بن حاتم أن النبي عُنِي قال له: «أتعرف الحيرة» قال: لم أرها وقد سمعت بها، قال: «سيأتي يوم تخرج الضغينة من الحيرة، – الحيرة بالعراق – وقد سمعت بها، قال: «الناش».

فأخذ ابن حزم من هذا أن المرأة يمكن أن تسافر وحدها في بعض الأحيان، وهذا من المعقول، لأن المقصود بالمحرم مع المرأة هو حمايتها، فالأسفار في الزمان الماضي كانت في البراري والقفار، الرجال فيها يهلكون، فما بالك بالنساء؟

أما الآن فالأسفار بالطائرات، والطائرات فيها ٣٠٠ أو ٥٠٠ راكب، أو بالبواخر وفيها ركاب أكثر، أو بالقوافل البرية مع المقاولين، فمثل هذا الطريق آمن

والحمد لله، حتى ابن تيمية قال: إذا كان الطريق آمنا فليس من الضرورى المحرم، ومن هنا بالنسبة للأخت السائلة من جدة فالأمر بالنسبة لها السهل، فإذا كنا نجيز هذا لمن تأتى من المغرب أو من القاهرة أو باكستان ما دامت قد جاءت مع قافلة إسلامية فلا حرج عليها إن شاء الله.

### جمعية نسانية تعاونية للحج

(٣ س ٧٢: نحن مجموعة من الأخوات المللمات، مشتركات في جمعية تعاونية خاصة بيننا بالاتفاق والتفاهم، تلفع كل منا • • ٥ درهم في أول كل شهر، فإن كنا عشرة مثلاً، تجمع لدينا خمسة آلاف درهم، تأخذه واحدة منا المبلغ برضا الباقيات، لتقضى له حاجة ناجزة لها، وفي كل شهر تأخذ واحدة أخري المبلغ المجموع، حتى تنتهني المدة ويتساوى الجميع في الدفع والانتفاع.

- هذا وقد أردت أن آخذ المبلغ المجموع في أحد الشهور لأحج به، فهل في ذلك شيء أو مانع شرعي؟

ج: هذا النوع من الجمعيات معروف في بعض الأقطار بين النساء، وقد اشتهر في مصر خاصة بين السيدات، ويقوم علي أساس التراضى والاتفاق بينهن علي التعامل بالشروط والطريقة التي شرحتها الأخت السائلة، ولا أرى في ذلك بأسا، فالمسلمون عند شروطهم، وهو لون من التعاون على البر والتقوى، يساعد ربات البيوت على الإدخار من اليوم للغد، ويقضين به حاجات لازمة، دون الإضطرار واللجوء للبنوك للاستدانة منها، ولم تحدث شكوى من هذه المعاملة رغم استمرارها منذ سنين، وقد أقرها الناس – وبينهم العلماء – دون نكير منهم، فأصبحت من المعروف عرفًا.

فأما الحج بالمبلغ المجموع تأخذه إحداهن، كما تسأل الأخت فإن كان المبلغ هو المبلغ الأخير في المدة المقررة، فلا حرج في ذلك ولا إشكال، أما ما كان قبل ذلك، فإن من تأخذ المبلغ تكون مدينة لأخواتها في الجمعية بما عليها لباقي

الأشهر أو الشهور وحجها هو حج المدين، وهو يجوز بإذن الدائن، وهو هنا أعضاء هذه الجمعية، وقد أذن لها بالتصرف فيما تأخذه من مبلغ في الحج أو في غيره، فلا حرج عليها في أن تحج به إن شاء الله.

### سافرت من مكة للمدينة في فترة العدة

(جس ۱۳۳ : ذهبت ذات مرة إلى الحجم من ليبيا مع زوجي، وقد تعب زوجي هناك ومرض وعندما أنتهينا من كل شيء (بعد الرجم وكل شيء) أردنا أن نذهب لزيارة مسجد الرسول على في المدينة ولكن زوجي توفي في مكة قبل زيارة المدينة، ولكنه قد حج قبل ذلك ولكن بالنسبة لي قالوا لي أنت في العدة كيف تذهبين لزيارة مسجد الرسول على في المدينة، فأردت أن أسأل إن كان حجى صحيحاً أم لا؟

ج: أما بالنسبة لزوجها فقد تم حجه، فالزيارة ليست من تمام المناسك، والحج شيء والزيارة عبادة أخرى، القصد منها الذهاب إلى المسجد النبوى للصلاة فيه، وزيارة قبر النبى عَنَا بعد أن يصل إلى المدينة، هذا أمر مشروع ولا علاقة له بالحج، زوجها تم حجه كما أن حجها قد أتم ايضًا.

أما بالنسبة لها فهى فعندما مات زوجها، يجب أن تلزم بيتها (فترة العدة) ولكنها ليست فى بيتها، إنما هى على سفر إذا كانت في سفرها وكانت مع رفقة وهى تلتزم أن تمشى مع هذه الرفقة تسافر معهم وتنزل معهم وترجع معهم، فالإنسان هنا لم يعد حراً، يركب ناقته أو جمله متى شاء أن ينيخه أناخه، ومتى شاء أن يسافر أقامه، لا لم يعد الأمر كذلك، هو مع رفقائه ومع المقاول أو المتعهد، فهي تتحرك بتحرك الفريق الذى سافرت معه إذا كان هذا الفريق مسافراً إلى المدينة تسافر إلى المدينة معهم وحينما يريد الفريق العودة إلى ليبيا تعود معهم، حتى تصل إلى بيت الزوجية فتقيم فيه بقية مدة ال ٤ أشهر وعشرة وهي المدة التي أمر الله المرأة أن تتربص فيها بعد وفاة الزوج ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُم وَيَدُرُونَ أَرُواجاً يَتَربَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهي فترة الحداد

التى جاء بها الحديث عن النبى عَلَيْهُ، وعندما تصل إلى بيتها تكمل الأربعة الأشهر والعشرة الأيام فى بيت الزوجية، ولا تخرج إلا للحاجة، كما لو كانت تريد أن تخرج لشراء حاجاتها ولا تجد من يقوم بذلك. أو كانت موظفة ولا تستطيع الاستغناء عن العمل ولاأخذ إجازة منه فترة العدة، فلا حرج أن تذهب إلى عملها فى حدود الحاجة.

### هل للمحرمة أن تفك طرحتها؟

الوضوء فهل تفك الطرحة ( الحجاب) أو تمسح من فوق الطرحة ( الحجاب ) أو تمسح من فوق الطرحة ؟ مع العلم أن الإحرام كان للحج وليس للعمرة .

حرج، ويجوز لها أن تغلسل وهي محرمة، فالمحرم من حقه أن يغلسل ومن حقه أن يغلسل ومن حقه أن يغلسل ومن حقه أن يغلبها، وليس عليها أن تلبس لا إزاراً ولا أن يغير ثيابه، على أن المرأة تحرم في ثيابها، وليس عليها أن تلبس لا إزاراً ولا رداء، كل ما يحرم عليها الطيب، ويحرم عليها الأخذ من الشعر، أو الأخذ من الأظافر، فليس لها أن تأخذ من شعرها بالمقص ولا بغيره، حتى عندما تمشط شعرها تمشطة بخفة ورفق حتى لا يتساقط الشعر، ويجوز لها أن تخلع الطرحة وتتوضأ وتمسح علي شعرها، ثم تضع طرحتها مرة أخرى، ويجوز لها أن تمسح على جزء من الشعر، والباقي على الطرحة، ثم تعيدها مرة أخرى على رأسها وهذا جائز في الإحرام وفي غير الإحرام.

### وكلت زوجها في رمي الجمرات

وميت ورميت الخمرة الأولى في اليوم الأولى ، وفي اليوم الثاني لم أستطيع أن أرمى الجمرة الأولى في اليوم الأولى ، وفي اليوم الثاني لم أستطيع أن أرمى الجمرة الثانية بسبب الزحام ووكلت زوجى ، فهل هذا جائز أم لا ؟ مع العلم أننى لست كبيرة السن .

عن الصبيان ورمينا عنهم، بعضهم قال: رمينا عن النساء، ولهذا لا مانع من نيابة الرجل عن المرأة في الرمى خصوصًا النساء الكبيرات في السن والنساء الحوامل، ولا سيما في الرحمة الشديدة في هذه السنين، والحجاج أكثر من مليونين، وبخاصة أن بعض العلماء يشددون على الحجاج فلا يجيزون الرمى إلا بعد الزوال، وبعد الزوال يكون الحل غير مستطاع إطلاقًا أمواج من البشر تتلاطم عند الرمى، فمن عدة سنوات قتل نحو ثمانمئة شخص تحت أقدام الناس من الزحام الشديد، ولذلك في هذه الحالة، يجوز أن توكل المرأة زوجها في الرمى عنها.

وإن كنت أرى حلاً لهذا أن نجيز الرمى قبل الزوال، وناخذ بالرأى الذى يقول إن الرمى قبل الزوال جائز، وهذا قال به أئمة ثلاث كبار، قال به عطاء فقيه مكة، وطاوس فقيه اليمن، وقال به أبو جعفر الباقر محمد بن على من أئمة أهل البيت، وقال به الرافعى من الشافعية، ومنذ حوالى ٤٠ سنة ألف الشيخ عبد الله ابن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية فى قطر رحمه الله رسالة إسمها (يسر الإسلام) أجاز فيها الرمى قبل الزوال، ودلل على ذلك بأدلة كثيرة، منها: أن قيام الإسلام على اليسر وعلى رفع الحرج، ومنها أن النبى على كان إذا سئل عن شىء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

وقال أن الرمى يتم بعد التحلل النهائي من الحج، فليس من أركان الحج ولا من فرائضه.

وبعض العلماء قال: يجوز أن تؤخر الرمى إلى اليوم الثالث، يعنى ترمى يوم العقبة وتؤخر الرمى بعد ذلك إلى اليوم الثالث فإذا كان الأمر هينا إلى هذه الدرجة فلماذا التشديد على الناس؟!

لذلك فأن ممن يرى الترخيص للناس وخصوصًا أننا لو حسبناها حسبة رياضية نرى أن مليونين وقد يصبل العدد في السنوات القادمة إلى ٣ ملايين في مكان محدود وزمان محدود ماذا يفعل الناس، لا بد أن نوسع الزمان، وصحيح

أن النبى المنتى المعتبد المعتبد يوم العيد يوم النحر رماها ضحى، والرميتان الأخريان رماهما بعد الزوال، ولكنه لم ينه عن الرمى قبل الزوال، هذا فعله، والفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على المشروعية، خصوصا أنه عندما كان يذهب لصلاة الظهر يرمى، فأنا أرى التيسير على المسلمين في عصرنا، وخصوصا في السنوات القادمة، فالحج سيزداد وينبغى أن نيسر على الناس، ونجيز لهم الرمى قبل الزوال، وفي الحقيقة الناس يرمون من طلوع الشمس، فهذا هو الأيسر والأليق بما جاء به هذا الدين من السماحة والتيسير.

### لديها رضيعة وتريد الحج

﴿ س ٧٦: تريد أخت لنا أن تذهب إلى الحج إن شاء الله، وعندها طفلة بقى لها شهران قبل الفطام – أى باقى شهران من سنتى الرضاعة – فهل عليها إثم إذا سافرت وتركت طفلتها عند أهلها قبل أن تفطمها ؟

والم التي تريد أن تحج وتترك ابنتها وهي أقل من سنتين، أود أن أقول هنا ليس من الضروري أن تظل المرأة ترضع ابنتها إلى مدة سنتين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حُولَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِم الرضاعة فلا حَرج عليه، وفي الرضاعة فلا حَرج عليه، وفي عصرنا قلما يوجد طفل يرضع إلى مدة سنتين، وقد يرضع سنة ثم بعد ذلك يشارك بالأكل، ثم يفطم نهائيا في سنة ونصف على أقصى تقدير، فإذا كان شهران ينقصان عن الفطام، وكانت الطفلة تأكل فلا حرج على الأم إن شاء الله ما دام يمكن للطفلة الاستغناء عنها، وكانت في حضانة أهلها – أو أختها مثلاً – وهم مأمونون عليها، فلا جناح عليها إذا وافقتها فرصة الحج ألا تضيع، ويحسن بها ألا تطيل المكوث في الحج من أجل العودة إلى ابنتها الصغيرة.

### حج الابن البالغ

انا كنت حاملاً بولد عمره الآن ۱۷ سنة وعندما كنت حاملاً به قال لى والده: لو أنحبت ولداً فعلى أن أذهب به إلى الحج، فلما

رزقنى الله الولد، كان والده يطلب منى بعد أن أنجبته أن يأخذه إلى الحج، وكنت أرفض لأنه صغير، وكنت خائفة عليه، الآن الأب شاخ أصبح كبيراً فى السن، ومريضًا بالقلب، ولا يستطيع أن يأخذ الولد إلى الحج، فهل عليه كفارة؟ مع العلم أن لديه من المال ما يستطيع أن يحجج به الولد؟

ح: الوفاء بالنذر مطلوب ما لم يكن هناك عذر مانع، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيُوفُونَ فَوَا لَذُورِهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] وقال في وصف الأبرار من عباده ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرَ ﴾ [الإنسان: ٧].

فلو تأخر الأب عن الوفاء بنذره لا يسقط عنه، ويستطيع الابن الآن ما دام عسره ١٧ سنة أن يذهب إلى الحج بمفرده، وليس من الضرورى أن يذهب والده معه، ربما كان هذا مطلوباً وهو صغير، لكنه هو الآن ابن ١٧ سنة يستطيع أن يذهب إلى الحج وحده، ويعطيه والده المال المطلوب للحج، وجزاه الله خيراً، وليس عليه شيء، ولكن يستغفر الله من تأخير الوفاء.

### لباس الإحرام للمرأة

الناس الله الله الإحرام للمرأة فى الحج هو نفس اللهاس الذى يجوز للمرأة أن تؤدى به صلاتها وتدور به فى الشارع أو يختلف لهاس الإحرام عن لباسها فى حياتها العادية؟

- وما قول الشيخ فيمن يقول: إن اللباس الشرعى للمرأة تستثنى منه تغطية الرأس يستحلون كشف الرأس أى الشعر؟ ما العمل مع أصحاب هذا الرأى عمن يقول بجواز كشف الشعر في لباس المرأة المسلمة؟

ج: المرأة تلبس الملابس العادية السابغة الساترة التي تصلى بها كما قالت الأخت السائلة، وليس هناك لون معين لملابس المرأة المحرمة، بعض البلاد تلبس لونا ابيض وبعضها لونًا أخضر وبعضها اسود، ولم يرد شيء في هذا، كل ما يطلب من المرأة ألا تلبس النقاب ولا القفازين، هذا ما منعه النبي علي الله ولذلك

قال الفقهاء: إحرام المرأة في وجهها، ويجبوز للمرأة لو رأت رجالاً أن تغطى أو تدارى وجهها، ولكن لا تلبس نقابًا أو برقعًا أو نحو ذلك كما تفعل بعض النساء، هذا منعه النبي عَنْ قَصْل بقوله: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين».

وبالطبع لا يجوز للمرأة كشف شعرها في الحج ولا في غيره أمام الرجال الأجانب بإجماع المسلمين، ولعلها تقصد أولئك الذين يرون أن الحجاب بالنسبة للمسلمة جريمة، فيعض البلاد تحرم لبس الحجاب، وتمنع الفتاة من دخول المدرسة ودخول الجامعة ودخول الوظيفة الحكومية، ودخول المستشفى حتى للعلاج، لعلها تقصد هؤلاء، وعمل هؤلاء هو الجريمة بعينها، وهو حرب على الله وعلى رسوله على الإسلام.

وعلى أهل العلم من المسلمين أن يفضحوا شرهم، ويكشفوا زيفهم للأمة، على المسلمة أن تتمسك بلباسها الشرعى الإسلامي بكل ما تستطيع، ولا تفرط به، ولكن لاأظن أن أحد يقول: إن المرأة تكشف شعرها في الحج، إنما المطلوب كشف الوجه فقط، وأجازوا لها أن تسدل شيئاً على وجهها عند الحاجة فلا مانع منه.

#### الحج والحيـض

ج: «تستطيع الأخت أن تفعل كل شيء من أعمال الحج ماعدا طواف البيت، فهي لا تستطيع أن تدخل وهي حائض ولا تطوف، وطبعًا لا تستطيع أن تسعى، لأن السعى يكون بعد الطواف فالمفروض أن تؤخره، بعض النساء يعالج هذه القضية بأن تأخذن حبوبًا للدورة.

إذا كانت تعرف أن الدورة ستأتى وقت الحج فعليها أن تأخذ الحبوب المانعة

للحمل التي تؤخر الحيض، وإذا لم تستطع أن تطوف في تلك المدة وهي مرتبطة بالحملة التي معها، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أجازا أن تتحفظ، فعليها أن تضع قطنة ونحوها حتى لا ينزل منها دم وتطوف وتسعى، لأن هذه الأشياء الإنسان مطالب بأن يؤديها عند القدرة، وعند العجز تسقط عنه كما قال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ٢٦] وقال النبي عَلَي ﴿ إِذَا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ﴾، و ﴿ لا يُكلفُ اللّهُ نَفْسًا إِلا وسُعَها ﴾ [البقرة: ٢٨٦] حتى قالوا: وليس عليها دم ولا شيء لأنها أدت ما قدرت عليه، ولم تفرط.

### لاذا لم تشرع الإنابة في طواف الحائض للوداع؟

الله الحج، وقد المحات الحج، وقد الإنابة فيه للعذر، وينوب الرجل عن امرأته وعن أولاده الصغار، وينوب الرجل عن امرأته وعن أولاده الصغار، وينوب الشاب عن الشيخ الكبير، فلماذا لم تشرع النيابة عن الحائض في طواف الوداع، ورخص لها الشارع في السفر دون هذا الطواف، وهو واجب؟

ج: أقول أولاً: ما قاله النبي عَلَيْكُ وقد سئل عن مشروعية قصر الصلاة في السفر بعد الأمن فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

وأقول ثانيا: إن النيابة في رمى الجمرات لا تكلف النائب إلا بحمل حصيات من أنابه، وبرميها عنه في موقعه، بعد أن يرمى عن نفسه، فلم يكلفه هذا كثيرًا، بخلاف الإنابة في الطواف، فهي تكلفه أن يطوف عمن أنابه سبعة أشواط كاملة من جديد، وفي هذا من المشقة ما فيه.

وأقول ثالثا: إن هناك من العلماء من قال: إن طواف الوداع سنة، وليس بواجب، نفرق بهذا بين النسكين.

وأقول رابعًا وأخيرًا: إن هناك من العلماء من قال بالاستنابة في طواف الوداع، ولكن ليس للحائض لأن رسول الله رخص لها وأعفاها.

### من جاءتها الدورة ولم تطف طواف الإفاضة؟

النورة الشهرية حتى تتمكن من أداء منا سك الحج؟

- ثم هناك سؤال آخر ارتبط بهذه القضية لمن لم تطف طواف الإفاضة وجاءتها الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة، وتخشى أن يسافر القوم الذين جاءت معهم فما العمل في هذه الحالة ؟

عليها في ذلك، إذ الاصل في الاشياء والتصرفات الإباحة ما لم يرد منع من الشرع، ولم يرد هنا، وهذا السؤال يتكرر أيضًا في رمضان من النساء من تتناول بعض الحبوب لتصوم الشهر كله، وتحضر التراويح الشهر كله فهذا لا مانع منه، وكذلك بعض النساء يأخذن هذا في العمرة إذا أعتمرن في رمضان حتي لا تعطلها الدورة، وكذلك في الحج، كل ما نقوله: إنه يجب ألا يترتب على ذلك ضرر، علماؤنا الاقدمون قالوا: للمرأة أن تأخذ شيئًا يرفع الحيض أو يؤخره لكن نحن نقول بشرط ألا يكون هناك ضرر من وراء ذلك، كما قال النبي على لا ينبغى ضرر ولا ضرار» وينبغى ألا يضر الإنسان نفسه ولا أن يضار غيره، ولذلك ينبغى أن يكون ذلك باستشارة الطبيب أو نحو ذلك، فلا مانع أن تأخذ المرأة الحبوب أنا يكون ذلك باستشارة الطبيب أو نحو ذلك، فلا مانع أن تأخذ المرأة الحبوب منها.

إذا لم تفعل ذلك وجاءها الحيض، فالمفروض أنه لو جاءها بعد أن نوت العمرة وأحرمت بالعمرة أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدى العمرة، إن كان هناك وقت تتمتع وإلا تواصل، أى أن تجعلها قارنة، يعنى لو استطاعت قبل اليوم التاسع أن تعتمر فبها، أما إذا لم تستطع قبل اليوم التاسع فتجعلها قرانًا، عمرة مع حج

تقول: اللهم أحرمت لك بحج وعمرة، وفي هذه الحالة يكفيها عمل النسكين عن الآخر.

ولو فرض أنه تأخر الحيض معها، ولم تطف طواف الإفاضة، وانتظرت أول أيام العيد والثانى والثالث أو أكثر من ذلك، وبالطبع هى مرتبطة مع الحملة، والتي لها مواعيد محددة ولا يستطيع الإنسان أن يتأخر عن المجموعة التي جاءمعها ولا عن موعد الطائرة في هذه الحالة يجوز لها أن تطوف وهي حائض بعد أن تتحفظ بقطنة أو نحوها ولا حرج عليها، حتى قال الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم: أنه لا يجب عليها شيء، من العلماء من يقول إن عليها عليها بدنة ومنهم من يقول إن عليها شاة، لكن كليهما يقول: إنه ليس عليها شيء، لانها أدت ما استطاعت، والله تعالى يقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا استطعتم ﴾ وهذا ما استطعتم استطعتم استطعتم أن النبي عليها الله عليها المرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا ما استطاعت.

ومن المعلوم أن الشروط تسقط عند العجز، فقيام الصلاة فرض لكن إذا لم يستطع الإنسان يصلى قاعداً، فإن لم يستطيع فعلى جنب، المصلى يجب عليه أن يتوضأ فإذا لم يجد الماء صلى متيمماً، وإذا لم يجد شيئا يتيمم به فهو فاقد الطهورين يجوز أن يصلى بدون وضوء ولا يتيمم، ويجب على المصلى أن يستقبل القبلة، فإذا لم يستطع فالله يقول: ﴿ وَلِلّهِ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَما تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللّه ﴾ [البقرة: ١١٥]، فالشروط تسقط عند العجز، فهذا كلام طيب وينبغى أن يفتى به في عصرنا لمن يدركها الوقت ولا تستطيع أن تتطهر فتطوف وهى حائض، ولا حرج عليها وتستغفر الله تبارك وتعالى، والله يتقبل منها

### نذرت أن تبعث من يرحخ على نفقتها

﴿ س ٨٢: والدتى كانت فى مأزق ونزرت إذا من الله عليها بانتهاء المأزق أن ترسل شخصًا لم يذهب للعمرة أو الحج أبدًا فهل يجوز ذلك، وهل لها ثواب؟

ج: يجوز هذا الممنوع أن يُحَجَّع إنسان آخر من الزكاة، إنما إذا كان هذا من مال آخر غير الزكاة فلا حرج عليها، فهى نذرت أن ترسل شخصًا مشتاقًا للحج وليس عنده مال، وخاصة إذا كان قريبًا لها فهى ترسله على حسابها ليحج أو يعتمر وهي مجزية خيرًا إن شاء الله وعليها أن توفي بنذرها، كما قال تعالى في وصف الأبرار ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧] علي أنها لو نذرت أن تتصدق بهذا المال للفقراء والمساكين، أو المشروعات الخيرية أو لنصرة الدعوة الإسلامية أو لمساعدة المجاهدين المسلمين، أو المضطهدين من أمة الإسلام في كل مكان، لكان خيرًا لها من إرسال من يحج أو يعتمر على نفقتها، ولكنها ما دامت قد نذرت فيلزمها الوفاء.

\* \* \*



# شههات حول المج وردودها

### حكمة تحديد أماكن الإحرام

﴿ ٣٠٠ : في الحقيقة نريد أن نعرف الحكمة في موضوع تحديد الرسول على لأماكن الإحرام ونية الإحرام منها؟

الإحرام واجب عندما يصل إلى محاذاة الحرم، والحقيقة - كما قال الشيخ ابن الإحرام واجب عندما يصل إلى محاذاة الحرم، والحقيقة - كما قال الشيخ ابن محمود - إن ما تمر عليه بالطائرة ليس محاذياً، المحاذى أفقيا وليس رأسيا من فوق، فهذا أمر إجتهادى منا، نحن نقيس عليه، وهذا إلحاق بالنص وليس منصوصاً عليه، فهو اجتهاد منا لكنه اجتهاد فيه تيسير على البشر، وكما قلنا: إن المالكية أجازوا فيما هو أسهل من هذا أن يحرم الحاج بعد النزول من البحر، فلماذالا يحرم بعد النزول من الجو، وخصوصاً لمن يحج أول مرة، فالإنسان في حجه لأول مرة يتحرى أكثر، يحاول أن يحج حجة مضبوطة على جميع المذاهب، إنما أكثر الحجاج للأسف ممن حجوا مرات عديدة، يعنى حوالى ١٥ في المائة فقط هم الذين يحجون للمرة الأولى و١٥ في المئة ممن يحجون للمرة الأولى و١٥ في المئة ممن يحجون للمرة الأولى و١٥ في المئة ممن يحجون للمرة الأولى حتى يحج حجة مضبوطة ولا عليهم، نشدد فقط على من يحج للمرة الأولى حتى يحج حجة مضبوطة ولا داعى أن نعسر على الناس ما يسره الله عز وجل.

### شبهات حول الحجر الأسود

و الحجر الحجر الأحاديث التى وردت فى استلامه وتقبيله زاعما أنها تنافى دعوة الإسلام للتوحيد، ونبذ الأوثان.

### - فما رأيكم في هذا الموضوع؟

ج: الدراسة السطحية آفة من آفات المتعلمين عندنا، والتعجل في إصدار الحكم قبل الرسوخ في العلم، ودون الرجوع إلى أهل الذكر، ثمرة سيئة لهذه السطحية. وما أصدق ما قيل: إن الذين يتشككون في الدين إما جهلاء،

أو متعلمون تضخمت فى أذهانهم بعض المعلومات، على حساب معلومات أخرى أهم منها. ذلك أن إثارة الشبهات حول موضوع كاستلام الحجر الأسود، ورد الأحاديث الواردة فيه ضلال مبين، وغفلة عن طبيعة العلم، وطبيعة الدين.

طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعده، وعلم الحديث له قواعده وأصوله التى وضعها علماؤه لمعرفة المقبول من المردود فى الاحاديث، وطبقوها بكل أمانة ودقة ما استطاعوا، وبذلوا جهود الابطال فى سبيل تنقية السنن النبوية، وتبليغها إلينا. أما قيمة الاحاديث التى رووها فى شأن الحجر الاسود، فنورد عليك بعضها:

عن ابن عمر - وسئل عن استلام الحجر الاسود - فقال: رأيت رسول الله عن استلمه ويقبله (رواه البخاري).

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله عَلِيه (متفق عليه).

وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله عَلَيْكَ يقبلك ما قبلتك. (رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة).

قال الطبراني: إنما قال عمر ذلك، لأن الناس كانواحديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار، كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله عَيَالَةً لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته، كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان.

والاحاديث المذكورة أحاديث قولية صحيحة ثابته، لم يطعن فيها عالم من علماء السلف أو الخلف.

على أن الأمر أكثر من هذا، فإن هذه سنة عملية متواترة تناقلتها الأجيال منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من أحد، فأصبحت من مسائل الإجماع، ولا تجتمع الأمة على ضلاله، وهذا وحده أقوى من كل حديث يروى، ومن كل قول يقال. ومن المقرر لدى أهل العلم جميعًا: أن التواتر يفيد العلم اليقيني.

هذا من ناحية العلم. وأما من ناحية الدين: فالمؤمنون يعرفون تمام المعرفة أن الدين يقوم أول ما يقوم علي الإيمان بالغيب في جانب الاعتقاد، وعلى الخضوع والانقيباد لأمر الله في جانب العمل وهذا هو معنى لفظ الدين، ولفظ العبادة، والإسلام – باعتباره دينًا – لا يخلو من جانب تعبدى محض، وإن كان أقل الأديان في ذلك. وفي الحج خاصة كثير من الأعمال التعبدية، منها تقبيل الحجر الأسود.

والأمور التعبدية هي التي تعقل حكمتها الكلية، وإن لم يفهم معناها الجزئي، والحكمة العامة فيها هي حكمة التكليف نفسه، وهي ابتلاء الله لعباده من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.

الأمور التعبدية هي التي تكشف عن العبودية الصادقة الله من العبودية الزائفة. العبد الصادق يقول عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، والعبد المتمرد على ربه يقول ما قاله اليهود من قبل: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا ﴾ [النساء: ٤٦]، ولو كان كل ما يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة وتفصيلاً، لكان الإنسان حينما يمتثل إنما يطيع عقله قبل أن يكون مطيعًا لربه.

وحسب المسلم أنه - حين يطوف بالبيت، أو يستلم الحجر - يعتقد أن هذا البيت وما فيه من آثار إبراهيم عليه السلام، ومَنْ إبراهيم؟ إنه محطم الأصنام، ورسول التوحيد وأب الملة الحنيفية السمحة ﴿ إِنَّ إِبْراهِيم كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

### شبهة عبادة الحجرالأسود

و سحم: بعض المستشرقين والمبشرين وأشباههم يثيرون شبهة سخيفة. وهي أن المسلمين يعبدون الحجر الأسود فكيف نرد علي هذه الشبهة ؟

ج: الواقع أن المسلمين لا يعبدون إلا الله عز وجلَّ، كان المشركون قد

أدخلوا في الحج بعد ابراهيم عليه السلام بعض أوضار الوثنية وبعض أدران الجاهلية حتى إنهم كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو تملكه وما ملك . . . يعنون الأصنام، فجاء الإسلام وأبطل هذا، قال: «لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك . . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ».

التوحيد هو جوهر الإسلام وروح الإسلام، ولذلك لا يوجد في الحج أي شيء يمس هذا التوحيد، الحجر الأسود هو مبدأ الطواف، يعنى لا بد من مكان ننطلق منه فهو نقطة الانطلاق، فمن عند الحجر يبدأ الطواف وينتهى عنده.

ثم الحج هو في الحقيقة عبادة مليئة باللغة الرمزية، ما معنى اللغة الرمزية؟ يعنى مثلاً تجد الدول لديها شيء أسمه العلم . . ما هو العلم؟ خرفة من القماش، فيها خطوط حمراء أو بيضاء أو صفراء، أو نجوم وشيء من هذا، ولكن يعتبرونها رمزاً للدولة، ولو أن واحدا داسها أو أهانها أو نحو ذلك لاعتبر ذلك إهانة للدولة، ولذلك نرى الآن بعض الفلسطينيين عندما يحبون أن يغيظوا إسرائيل يحرقون العلم الإسرائيلي مثلاً، هذه لغة الرمز . والشاعر العربي عبر عن هذا قديمًا حينما قال:

### أمسر على الديار ديار ليلى أقسبل ذا الجسدار وذا الجسدارا وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا

فنقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر الأسود له قدسية خاصة، أو لأنه يعبد من دون الله، ولذلك من المأثور أن الواحد يقول عند الحجر الأسود: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بنبيك، ووفاء بعهدك» أى: إيمانًا بك وليس بالحجر، وتصديقًا بالتوحيد وليس بالوثنية، ووفاء بعهدك؛ وعهده التوحيد: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو للمَّيْنِ \* وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ \* وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ \* [يس: ٦٠ - ٢١].

ولذلك عندما وقف عمر بن الخطاب رضى الله عند الحجر الاسود قال: أيها الحجر إنى أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله عَلَيْ يقبلك ما قبلتك أى أنه فعل ذلك التزامًا بفعل وقول النبى عَلَيْ : «خذوا عنى مناسككم» أقبلك اتباعًا وليس اعتقاداً في أنك تضر أو تنفع.

وهذه عقيدة كل مسلم، ولذا يستحب إذا قبل الحجر الأسود أو استلمه، أو أشار إليه من بعيد، كما يفعل معظم الحجاج اليوم، أن يقول: باسم الله، والله أكبر. أجل باسم الله وحده، لا باسم الحجر، والله أكبر من كل ما سواه، لأنه الخالق، وما سواه مخلوق، فهل يقول هذا من يعبد الحجر؟

إن المسلم لا يعبد إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، وهو ما يعبر عنه في كل ركعة من صلواته اليومية حين يقرأ في فاتحة الكتاب: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ فَي فَاتَحَة الكتاب: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ فَي اللهُ ا

\* \* \*



## العيدوالاضحية

### حكم تعظيم الأيام العشرة

﴿ س ٨٦ : ثبت عن النبى ﷺ في الحديث الصحيح أنه قال : «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام» - يعنى العشرة الأولى من ذى الحجة - قيل له : يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال : «ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع في ذلك بشيء».

- ما هى الحكمة من تعظيم هذه الأيام وتخصيص النبى عَلَي أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سائر الأعمال في سائر الأيام حتى الجهاد

ج: هذه الأيام، الأيام العشرة من ذى الحجة هي من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى كما روى الشيخان عن ابن عباس، الحديث الذى ذكرته هذا: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام» يعنى: الأيام العشرة. لماذا فضلها الله تبارك وتعالى؟

أولا: التفضيل والتخصيص والاجتباء شأن إلهى، من شأنه سبحانه وتعالى ان يفضل بعض الأيام علي بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الساعات في الليل والنهار على بعض، كما يفضل بعض الاماكن على بعض. لماذا فضل المسجد الحرام على المساجد الأخرى، وفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى على سائر المساجد في العالم، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في ما عداه من المساجد إلا في المسجد النبوى فالصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخلف صلاة والمسجد النبوى فالصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمئة صلاة؟ لماذا فضل مكة والمدينة على سائر البقاع؟ هذا تفضيل الأماكن، وهناك تفضيل الأشخاص لماذا فضل النبيين على سائر البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض: ﴿ تلكَ الرُّسُلُ فَصَلَّانا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٣٥٢] الله من شأنه أن يفضل ويختار ويختص كما قال تعالى: ﴿ وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ

الْخيرة ﴾ [القصص: ٦٨] فهو يختار من الأشخاص ويختار من الأماكن ويختار من الأماكن ويختار من الأيام ما شاء عزَّ وجل لأسرار يعلمها هو سبحانه وتعالى.

أحيانا يبين لنا سر هذا الاختيار، لماذا فضل شهر رمضان على غيره؟ قال: ﴿ شَهْرُ رمضَانَ اللَّهُ عَلَى أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] لماذا فضل ليلة القدر على غيرها؟ قال: لأنه أنزل فيها القرآن، وقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلُة الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١].

ثانيا: هذه الأيام أيام العشرة من ذى الحجة، وهو شهر فضله الله تعالى لأمرين:

١ – لأن شهر ذى الحجة هم من الأشهر الحرام، والأشهر الحرم مفضلة عند الله على سائر الأشهر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦] وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، والأشهر الحرم مفضلة عند الله قال سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلُمُوا فِيهِنَ أَنفُسكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦] وظلم النفس محرم في سائر الشهور، ولكن في هذه الأشهر أشد حرمة، فالعشرة الأيام الأولى من شهر ذى الحجة مفضلة لأنها من الشهر الحرام شهر ذى الحجة.

٢ – ولأن شهر ذى الحجة بالذات اجتمع فيه أمران: هو من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الْحَجُ أُشُهُر مُعْلُومات ﴾ [البقرة: ١٩٧] وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة. شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم ولكن ذو القعدة وذو الحجة اجتمع فيهما الأمران فهما من الأشهر الحرم وأشهر الحج.

وأيضًا هذه الأيام يقع فيها كثير من أعمال الحج، يوم التروية في الثامن من ذي الحجة ويوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر يوم العيد، يوم النحر، هو يوم العاشر من ذي الحجة، وأفضل أيام السنة في هذه العشرة، وهو يوم عرفة.

فليلة القدر هي أفضل ليالى السنة على الإطلاق، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق كما أن ليالى العشرة من رمضان أفضل الليالى، فأيام العشرة من ذى الحجة فيها أفضل الأيام، فهذه بعض فضائل هذه الأيام العظيمة التي صح في الأحاديث عن رسول الله على التنويه بها والحت على طاعة الله فيها فيستحب فيها الصيام والصدقة والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير.

### عشرة ذى الحجة أفضل أم عشر رمضان؟

العشرة من ذى الحجة أو العشرة أو العشرة أو العشرة الأواخر من رمضان؟

ج: هذه لها فضلها وتلك لها فضلها، لا نستطيع أن نفاضل بين أمرين كما قلنا في يوم عرفة وليلة القدر، ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق، ويوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق.

أيضاً المفضل في عشرة ذى الحجة أيام العشرة، والمفضل في العشر الأواخر من رمضان ليالي العشر الأواخر، ولذلك قال النبي على التمسوها - وهي ليلة القدر - في العشر الأواخر» الليالي العشر فضلت لسببين:

الأمر الأول: أنها ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم، فقد كان النبي عَلَيْهُ يَهِم بهذه العشر، فإذا دخلت شد المئزر، وأحيا ليلة، وأيقظ أهله، لأنها ختام رمضان، وهو يحب أن يختم له بخير.

والأمر الثانى: أنها مظنة ليلة القدر، فليلة القدر ترجى أكثر ما ترجى فى العشر الأواخر وفى أوتار العشر الأواخر، الانصباب فى الفضل فى رمضان على الليالى، والانصباب فى الفضل على عشرة ذى الحجة على الأيام. والسعيد الموفق من اغتنم هذه وتلك، ولم يجعل أكبر همه السؤال: أيهما أفضل؟

### توقيت عيد الأضحى في أمريكة

- الفائت فريقين المسلمون الأمريكان في عيد الأضحى الفائت فريقين يكادان يختصمان:
- يرى فريق أن عيد الأضحى هو تحديداً اليوم العاشر من ذى الحجة.

ولما كان اختلاف المطالع وارداً فقد تختلف البلاد في تحديد اليوم الأول من الشهر. وصلى هذا الفريق واحتفل به يوم الثلاثاء ٦ مارس ٢٠٠١ حسبما أفضى إليه اجتهادهم في تحديد مطلع ذي الحجة.

- بينما يرى فريق آخر أن مناسك الحج وشعائره التى يؤديها الحجاج حقيقة قائمة وحاسمة. «فالحج عرفة» كما أخبر الرسول على ويوم يقف الحجيج بعرفة هو تحديداً التاسع من ذى الحجية ، واليوم التالى له هو عيد الأضحى ، وتأسيساً على ما أعلنه أولو الأمر فى الديار الحجازية عن بداية ذى الحجة . والمسلمون فى أنحاء العالم إذن مرتبطون بيوم وقوف الحجيج بعرفة فعلاً وبيوم نفرتهم إلى منى . فإن جاز الاختلاف فى بداية رمضان ، فلا مجال للاختلاف فى عيد الأضحى . وهؤلاء عيدوا يوم ٥ مارس ٢٠٠١ .

- لكل من الفريقين وجهة نظره..
- فهل إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؟
- ولعلهما صحيحتان كلتاهما ، فأيهما ترجح الأخرى وتكون أولى بإجماع المسلمين وأوفى بمصلحة الأمة؟
- هـل لأسـتاذنا وفقيهنا يوسيف القرضاوى أن يفيدنا بقبس مما آتاه الله؟
  - مع تحيتي ومحبتي. والسلام عليكم ورحمة الله.

حسان حتحوت

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحيا الله الأخ الطبيب الاداعية الموفق الدكتور حسان حتجوت حفظه الله ونفع به.

وبعد: فكم نحب للمسلمين أن يتفقوا في يوم صومهم، ويوم فطرهم، ويوم فطرهم، ويوم فطرهم، ويوم فطرهم، ويوم فطرهم، ويوم حجهم الأكبر، ولكن جرت سنة الله أن يختلف الناس، ولا سيما في هذه القضية التي تتعلق بإثبات الأهلة، وتحديد أوائل الشهور العربية.

ومن المعلوم أن أسباب الاختلاف الكثير في هذه القضية ترجع إلى أمرين أساسيين:

۱ - أولها: في **طريقة إثبات الشهر**: هل يثبت الشهر بشاهد واحد، أو بشاهدين رأيا الهلال؟ كما هو رأى الشافعية والحنابلة.

أو لا بد من جمع غفير، كما يراه الحنفية ومن وافقهم في حالة صحو السماء؟

وهنا: هل يمكن أن يكون للحساب الفلكي مدخل في الإثبات أو لا؟ المذاهب الثلاثة: الشافعي والمالكي والحنفي فيها أقوال معتبرة بإمكان

المداهب الناركة. السافعي والمالكي واحتفى فيها اقوال معتبره بإمكان الأخذ بالحساب الفلكي، ولا سيما للعارفين به، الواثقين بقطعيته. والمذهب الحنبلي يرفض ذلك تماماً.

٢ – والأمر الاخر، هو: إذا ثبت الهلال أو الشهر في بلاد هل يلزم البلاد الأخرى، أو أن لكل بلد رؤيته الخاصة؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟

الخلاف ثابت في هذه المسألة منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم.

والذى أفتيت به منذ سنين – وسجلته فى كتبى، وأجبت به الإخوة فى مؤسسة (الإسنا) فى أمريكة – أن نأخذ بالحساب الفلكى القطعى وجوباً فى النفى لا فى الإثبات، على معنى أن يثبت الشهر برؤية الهلال، كما جاء فى الحديث، ولكن بشرط ألا ينفى الحساب إمكانية الرؤية، فإن نفيه القاطع لإمكان الرؤية يشك فى صدق الشهادة، بل يقطع بكذبها، أو بخطأ الشاهد وتوهمه، وكما قال الإمام تقى الدين السبكى: أن الحساب قطعى، والشهادة ظنية، والظنى لا يقاوم القطعى، فضلاً عن أن يقدم عليه.

كما أنبه هنا على أمر آخر، وهو: أننا إذا لم نصل إلى وحدة المسلمين في العالم حول هذه الشعائر، فلنحرص على وحدة المسلمين في كل بلد، بحيث

يتبعون سلطتهم الشرعية التي ارتضوها مثل (الإِسنا) في أمريكا، فلا ينبغي أن يصوم بعض ويفطر بعض في بلد واحد، ولا أن يعيِّد قوم والآخرون صائمون.

وهذا ينطبق على عيد الفطر وينطبق على عيد الأضحى كليهما، فقد يكون يوم عرفة في السعودية هو اليوم الثامن أو السابع في بعض البلاد الإسلامية الأخرى، وهذا حاصل بالفعل، فكيف يعيد يوم التاسع أو الثامن؟ أم يعيد مع السعودية ثم يعود إلى تقويمه المتبع لديه؟.

إن يوم عرفة إنما هو للحجاج، ولو كان هو اليوم الثامن أو اليوم العاشر في بلدهم، وقد نص الفقهاء على أن الخطأ في يوم عرفة مغتفر، ولو وقف الحجيج يوم الثامن خطأ، فإن حجهم صحيح ومقبول. ولكن لا يجب على جميع المسلمين أن يتبعوهم في هذا الخطأ، بل كل يتبع بلده الذي يعيش فيه، وسلطته الشرعية.

وبهذا يكون الراجح هو رأى من اتبعوا توقيت بلدهم في أمريكة، وبالله التوفيق.

### آداب العيسد

#### ? س ٨٩: ماذا عن آداب العيد؟

ج: نحن المسلمين أعيادنا تتميز بمعنيين كبيرين، المعنى الربانى، والمعنى الإنسانى، ففى بعض الأديان الأخرى نرى الأعياد عندها انطلاقاً للشهوات، الناس يفعلون المنكرات، ويرتكبون المحرمات، ويشربون المحرمات. ويشربون المسكرات.

المعنى الربانى: العيد عندنا يبدأ بالصلاة: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويزين بالتكبير « زينوا أعيادكم بالتكبير » وهنا خصوصاً فى عيد الأضحى التكبير يبدأ من يوم عرفة، التكبير المقيد مشروع عقب الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ٢٣ صلاة، إلى عصر رابع أيام التشريق، أما التكبير غير المقيد فمشروع فى أى وقت، فالمسلم عليه أن يراعى المعنى الربانى.

والمعنى الإنسانى: الإسلام شرع فى عيد الفطر صدقة الفطر طعمة للمساكين إسعافاً لهم، وشرع فى عيد الأضحى الأضحية، ليوسع الإنسان على نفسه وأهله من حوله وعلى الفقراء، يريد الإسلام أن يطعم هؤلاء اللحم، لا أن يعيشوا على النبات فقط، بل أيضاً اللحم، فشرع الأضحية. فينبغى للمسلم أن يذكر هؤلاء للفقراء فى فرحة العيد، ولا يجعل العيد مقصوراً على نفسه وينسى هؤلاء، فهذا من الأشياء المطلوبة فى العيد.

كذلك من آداب يوم العيد: أن يغتسل المسلم، لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يكون نظيفاً، خصوصاً في التجمعات كصلاة الجمعة، وصلاة العيد. وعندما يلقى الناس لا يلقاهم برائحة كريهة، بثياب تقزز النفس، إنما يلقاهم وهو مغتسل متجمل، بثوب غير ثوب مهنته، لا يكون قد أكل شيئاً قد تظهر رائحته مثل: الشوم والبصل، فالنبي عَلَي قال: «من أكل شيئاً من هذا فلا يقربن مصلانا»، أي: يبتعد عنا حتى لا يؤذي الناس بالرائحة الكريهة.

والإسلام جعل يوم العيد يوم مهرجان إسلامي، يعنى يوماً للمسلمين الآن جميعاً، للكبار والصغار، وللنساء والرجال، للأسف كثير من المسلمين الآن يحرمون النساء من صلاة العيد، مع أن النبي على طلب منهن أن يحضرن العيد، حتى الحيض منهن، وليس عليهن صلاة، ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما قالت أم عطية رضى الله عنها: كانت النساء الحيض يحضرن العيد، وإحداهن لا يكون لها جلباب، فقلن للرسول على إحدانا لا يكون لها جلباب، فقلن للرسول على أو صديقتها جلباب، فقال: «لتعرها أختها من جلبابها» تأخذ من جارتها أو صديقتها جلباباً ترتديه وتخرج، وهكذا كان المسلمون. فيجب أن نحيى هذه السنن.

ومن أهم ما نصنعه: التواصل بين المسلمين بعضهم مع بعض، فالإنسان يصل أقاربه وجيرانه وأحبابه وأصدقاءه، ويهنيء الناس بعضهم بعضاً، ويقول: تقبل الله منا ومنكم، أو عساكم من عواده، أو كل عام وأنتم بخير، وهو المطلوب.

بعض الناس يقاطع بعضهم بعضاً، ولو جاز هذا في أي وقت لا يجوز في

العيد، لنقهر النفس الأمارة بالسوء، لتذهب إلى أخيك المسلم ولتسلم عليه، الله سبحانه وتعالى يريد أن تنزل الرحمة على الجميع في هذه المناسبات، النبي عَلَيْكُ قال: «فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين».

أيضاً شرع الإسلام في العيد الترفيه في غير المنكرات، لا نحضر واحدة ترقص، أو واحدة متبرجة تغنى، كلا، النبي على سمح لجاريتين تغنيان في بيت عائشة رضى الله عنها يوم العيد، حينما انتهرهما أبو بكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت النبي عَلَيْهُ؟! فقال عَلَيْهُ: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنى بعثت بحنيفية سمحة».

نحن لا نمنع الغناء إن كان بشروطه المعروفة: أن يكون بألفاظ غير خارجة على الشريعة والعقيدة والآداب الإسلامية، وألا يكون فيه تكسر وميوعة، وألا يقترن بحرام مثل خمر أو تبرج أو خلاعة، وأن يكون بقدر معقول، فهذا هو الذى نفتى بحله، وخصوصاً في المناسبات، ومناسبات الأعراس، والأعياد والمناسبات السارة، يشرع فيها الإسلام الترويح عن النفس بمثل هذه الأمور ولم يضيق على عباد الله.

### الأضحية واجب أم سنة؟

الأضحية هل هو واجب أم فريضة على من استطاع أن يؤديها؟

ج: حكم الأضحية هي سنة عند جمهور العلماء، والأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد قالوا بسنية الأضحية، والإمام أبو حنيفة هو الذي قال بوجوبها على أهل اليسار، ويبدو أن القول بسنيتها هو الأرجح، فقد ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أن الأضحية واجبة، فالأضحية سنة، ولكن هي سنة مؤكدة تأكيداً شديداً بالنسبة للقادرين من الناس لما في ذلك من توسعة على النفس والأهل والفقراء، ولما في ذلك من إعلاء أعياد

المسلمين على أعياد المشركين، بعد الذبح ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]، فالأضحية مطلوبة من المسلم طلب إيجاب أو طلب استجاب كما هو معروف.

### هل تجوز الأضحية بالدجاج؟

ال ا ا ا التضحية الدجاج بدل الخراف، نظراً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في الدجاج بدل الخراف، نظراً للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في هذه الآونة، فهل هذه الفتوى جارية على أصول الشرع، ويمكننا العمل بها أو هي فتوى غير مؤسسة على الأصول الشرعية ؟

- نرجو من فضيلتكم بيان الموقف الشرعى الصحيح في ذلك موثقاً بالأدلة كعهدنا بكم.

عن الشباب المسلم باستانبول

### 📰 ج: الحمد لله.

الأصل في الأضاحي أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. كما شرعها النبي عَنِي بسنته القولية والفعلية والتقريرية. وكما أشار إلى ذلك القرآن في الحج في ليَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مَنْ بَهيمة الأَنْعَام فَكُلُوا مَنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائسَ الْفَقيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].

﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج: ٣٤].

والأضاحى في العيد كالهدى في الحج في أصول الأحكام، فما يجوز في الهدى يجوز في الأضحية، والهدى معلوم أنه من الإبل والبقر والغنم. الشاة من الغنم عن واحد والبقرة والناقة عن سبعة في كل من الهدى والأضحية.

والإبل تشمل كل أنواعها من الإبل وغيرها، والبقر تشمل الجواميس بالإجماع، وكذلك الغنم تشمل الضأن والمعز معاً بإجماع الأمة.

ومن العلماء من أجاز: التضحية بالحمار الوحشى، والبقرة الوحشية، والظباء. وجمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة، إذ لا دليل على وجوبها، وقد رووا أن أبا بكر وعمر رضى الله عنه ما كانا يتركانها قصداً في بعض السنوات، حتى لا يظن الناس وجوبها.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة على أهل آليسار من المسلمين، ومعنى أنها واجبة أبى هريرة: ومعنى أنها واجبة أنها فوق السنة ودون الفرض. واستدل له بحديث أبى هريرة: «من كان له سعة لأن يضحى، لم يضح، فلا يقربن مصلانا» (روى مرفوعاً وموقوفاً، والأصح الموقوف).

وبعض العلماء يقولون: الموقوف هنا له حكم المرفوع، إذ لا مجال للرأى فيه، ولكن هذا يمكن أن ينازع فيه.

وإذا كانت التضحية سنة، فلا إِثم على من تركها حتى في حالة السعة، فما بالك في حال العسر والأزمة الاقتصادية؟

ففي هذه الحالة تسقط هذه السنة عن العاجز عنها، ولا لوم عليه، لأن الفرض يسقط بالعجز عنه، فكيف بالسنة؟

وفى هذه الحالة ليس عليه أضحية على الإطلاق، ويمكن أن نعبر عن ذلك مجازاً بأن أضحيته ما قدر عليه وكان فى وسعه: من دجاج أو بط أو أوز أو أرانب أو حمام أو غير ذلك مما يعرفه الناس من الدواجن والطيور.

وقد روى أن ابن عباس رضى الله عنهما اشترى لحماً بدرهم، وقال: هذه أضحية ابن عباس. أي هذا ما كان في وسعه. فهي أضحية مجازاً.

على أن هناك مأخذاً عاماً على الفتوى التركية، وهى تعميمها على جميع الأتراك بإجازة التضحية بالدجاج لعمومهم. وهذا التعميم غير صحيح ولا مقبول، إذ في الأتراك كثيرون – ولا شك – موسرون قادرون على التضحية المشروعة المعروفة، بل منهم كثيرون من الأثرياء الذين يمتلكون ثروات طائلة، فهؤلاء لا يفتى لهم بأن يضحوا بالدجاج.

### ترك الأضحية في أوربة لانتشار الأمراض الوبائية في البقر والغنم

### ¬ س ۹۲ : سماحة شيخنا القرضاوى حفظه الله:

- تعلمون ما تناولته وكالات الأنباء، وما أصبح معلوماً للخاص والعام من انتشار الأوبئة الفتاكة في المواشى في أوربة، من جنون البقر، إلى الحمى القلاعية في الغنم وغيرها، مما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه اللحوم، وينصحون المسلمين بمناسبة قدوم عيد الأضحى بالاستغناء عن الأضاحى في هذا العام، خوفاً من الاصابة بالأمراض.
- فهل يسعنا نحن المسلمين في أوربة ترك هذه الشعيرة أو هذه السنة الإسلامية؟ أو ماذا تنصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة، حتى لا تفوتنا فضيلة الأضحية؟
  - وجزاكم الله خيراً.

إخوة من بريطانية

### 📰 ج: الحمد لله.

شرع الإسلام الأضحية في العيد ليوسع الناس على أنفسهم وأقاربهم وجيرانهم، وعلى أهل الفقر والعوز منهم، ولكن إذا ثبت أن في الحيوانات التي سيضحى بها أمراض يمكن أن تؤذى الإنسان إذا أكلها، أو تنقل إليه العدوى منها، أو غير ذلك من الأضرار الظاهرة أو الخفية، الحاضرة، أو المستقبلة، فإن القاعدة الشرعية المقررة بإجماع الأمة: أن لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمرء أن يضر نفسه، أو يضار غيره. وهي قاعدة مقطوع بها، لأنها مأخوذة من القرآن والسنة.

وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُ سَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال جل شأنه: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

ولهذا شرع الرخص والتخفيفات، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحة بدنه، وقال على : «إن لبدنك عليك حقاً» (متفق عليه).

ولهذا حرم علماء الأمة كل ما يضر تناوله بالإنسان من مأكول أو مشروب أو ملبوس، أو غير ذلك. حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتها، وهذه إحدى الضروريات الخمس، التي اتفقت على رعايتها كل الأديان.

ومن هنا نقول: إذا ثبت أن في تناول لحوم البقر أو الإبل أو الغنم أضراراً على الإنسان، فحرام عليه تناولها في الأضحية وفي غيرها، لأن نفسه وحياته وديعة من الله لديه، فلا يحل له التفريط في حقوقها، أو إيذاؤها بغير حق.

وفى الأضحية يكون الترك أوجب، لأنه يعطى منها غيره من الجيران والأحباب، ومن الفقراء والمساكين، فالضرر ليس مقصوراً عليه، بل هو ضرر متعد إلى غيره، فتكون الحرمة أوكد.

وهذا كله إذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالإنسان، ويرجع إلى أهل الذكر والاختصاص في ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ [الفرقان: ٥٩] ﴿ وَلا يُنبَئُكَ مَثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] فقد ذكر المختصون من العلماء: أن الحمى القلاعية تهلك الحيوان، ولكنها لا تضر الإنسان.

فإذا ثبت الضرر في لحوم نوع من الأضاحي، فيمكن للمسلم أن ينتقل إلى غيره، فإذا ثبت في البقرة، تركها وضحى بالغنم، أو بالإبل، إن تيسر له ذلك، فإذا ثبت الضرر في جميعها في بلد ما، فإن المسلم يستطيع أن يقيم هذه الشعيرة في أي بلد آخر، بأن يوكل من يذبح عنه، ويدفع له ثمن الأضحية، وهذا ما تقوم به الجمعيات الخيرية في بلاد شتى. بل قد يستطيع المسلم أن يشترى عدة أضاح في بعض البلاد الفقيرة، بثمن الأضحية الواحدة في بلده، وفي هذا فائدة كبيرة للمسلمين الفقراء في تلك البلاد، فنعم البديل هذا، والله أعلم.

### قص الشعر والأظافر قبل الأضحية

العيد مثل أهل الحج؟
العيد مثل أهل الحج؟

- وإذا كنت متزوجاً من امرأتين فهل أضحية واحدة تكفى عن زوجتى الاثنتين وعيالي منهما؟

ج: السؤال الأول شائع بين الناس هنا في منطقة الخليج وخصوصاً في بلاد الحنابلة، ما كنا نعرف هذا في مصر لأنها على المذهبين الشافعي والمالكي، وهذا مبنى على حديث صحيح روته أم سلمة عن النبي على حديث صحيح وقله أم سلمة عن النبي على قطول: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً» (رواه مسلم) وهذا الأمر أنكرته السيدة عائشة وقالت: إن النبي على ما كان يفعل هذا.

وعلى كل حال، هل هذا النهى فى الحديث للكراهة أم للتحريم؟ لبعض علماء الحنابلة قالوا بالتحريم، وبعضهم قالوا: هو للكراهة فقط، وبعض علماء الشافعية قالوا: هو لكراهة التنزيد، وبعض الفقهاء والأئمة قالوا: لا كراهة إطلاقاً فى هذه العملية.

على كل حال الفقهاء مختلفون، واختلافهم هنا رحمة، فلو أخذنا بالرأى الذي يحرم هنا لضيقنا على الخلق، فالناس هنا يسمونه محرماً أي جعلوه إحراماً، وبعضهم قال: هل يمكن أن يتصل بزوجته لأنه مجرم؟ هذا الأمر شديد، فالحاج يتمتع بالعمرة إلى الحج، فهو يؤدى العمرة في ساعتين ثم يتحلل، ثم يوم ٨ من ذي الحجة يحرم أقل من ٤٨ ساعة وينتهى، وهذا سنبقيه ١٠ أيام لا يحلق ولا يقصر ولا يأخذ من شعر رأسه أو لحيته، فأصبحت العملية أشد من الحج. فبعض الناس يقولون: إذا كانت العملية بهذه الشدة، فلن أضحى إن كنت سأرتكب محرماً، لكن نحن نقول له: لا تترك التضحية، فإذا أراد الإنسان أن يأتي العيد وشكله حسن، فيجوز له هذا الأمر ولا حرج، الأولى (لو كان على جميع

المذاهب ) أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً، إنما إن احتاج لهذا فليفعل، وهم قالوا: لو فعل هذا فليستغفر الله وأضحيته صحيحة ولا حرج عليه.

وبالنسبة للسؤال الثانى: المفروض أن الأضحية عن أهل البيت الواحد، ولذلك قال سيدنا أبو أيوب الأنصارى: كنا نضحى بالشاة عن أهل البيت. فهل يا ترى هما في بيت واحد، أم كل واحدة في بيت؟ فإن كانتا كل واحدة في بيت مستقل، والله أعطاه السعة واليسار فليجعل لكل واحدة ذبيحة، وإن ضاق عليه الحال فيكتفى بالذبيحة للجميع، والجميع يعتبرون بيت الرجل، وإن تعددت زوجاته.

### حكم تقسيم الأضحية أثلاثأ

﴿ سَ ٤ ٩ : ما مدى صحة الاعتقاد بفلسفة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للمضحى، وثلث لأصدقائه وأقاربه وجيرانه، وثلث للمساكين؟.

إلا لقيمات يتبرك بها، ويجوز أن ياكلها كلها إلا القليل منها ليتحقق قول الله تعالى في الهدايا: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] حتى قالوا: لو أكلها كلها، ولم يبق منها إلا أوقية جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، فيخرج عن العهدة بالتصدق والأكل.

### التكلف للأضحية

الخليج أن العادة عندنا في الخليج أن الكل يذبح أضحيته أو ذبيحته المستثليع وغير المستطيع، حتى لو يصل الأمر إلى أن يكلف نفسه فيستدين، وهذه الذبيحة أغلبها يؤكل في البيت مع الأسرة أو مع الجيران، وقليل ما يخرج منها للصدقة، فسؤالي هو: هل تعتبر هذه (التي جرت عليها العادة عندنا) أضحية ؟

قبل قليل - ليوسع الناس على أنفسهم وليوسعوا على أحبابهم وجيرانهم، قبل قليل - ليوسع الناس على أنفسهم وليوسعوا على أحبابهم وجيرانهم، وليوسعوا على أحبابهم وجيرانهم، وليوسعوا على فقراء المسلمين. ولكن لا ينبغى للمسلم أن يكلف نفسه أو يضيق على نفسه ويستدين لذلك، فهذه الأضحية ليست فرضاً ولو كانت فرضاً فستكون على من استطاعها، لأن الله تعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون، إن فستكون على من استطاعها، لأن الله تعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون، إن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] والنبي عَلَيْكُ يقول: ﴿ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ».

فلا يجوز للمسلم أن يتكلف بحيث يستدين من غيره حتى يظهر بمظهر اليسار، في الغالب هذا يدخل فيه نوع من الرياء الاجتماعي، ومسايرة العادات التي جرت في المجتمع، وأحياناً يصبح الناس عبيداً لها، ولا ينبغي للناس أن يكونوا أسرى العادات، ولو كانت هذه العادات مخالفة للشرع، فالشرع لا يجيز للإنسان أن يضيق على نفسه فيما وسع الله عليه، وأن يلزم نفسه فيما لم يلزمه الله به.

أما اعتبارها أضحية، فهى تعتبر أضحية طالما ضحى بها، ونرجو أن يكون له فيها الأجر، ولكن نخشى من النية أن يكون فيها نوع من التظاهر، فكل واحد على حسب طاقته، وكان سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان في بعض السنوات مخافة أن يرى الناس ذلك واجباً، يتركان الأضحية في بعض السنين، حتى لا يظن الناس أنها واجبة.

ومن المهم أن يعرف الناس أن السنة سنة، والفرض فرضاً، بحيث تظل الأحكام على مرتبتها الشرعية، لأن من الخطر أن يظن الناس أن المستحب واجب، والمندوب فرض، والمكروه حرام، والصغيرة كبيرة، لا بد أن تبقى الأحكام على منزلتها الشرعية، وقد حقق الإمام الشاطبي في (موافقاته) في فصل أو في عدة فصول رائعة، ونحن لا نرى أن يضيق الإنسان على نفسه بهذا الفعل.

على كل حال إذا ضحى وأكل هو وأهله وجيرانه من هذه الأضحية فقد أدى الذى عليه، على أن يتصدق ولو بالقليل من هذه الأضحية، ويكون هذا طيباً. يقول الله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] هذا في الهدى، والأضحية أخت الهدى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرُ ﴾ [الحج: ٣٦] القانع: هو الجالس في بيته المتعفف عن السؤال، والمعتر: هو الذى يسأل.

وهي للتوسعة على الإنسان وعلى الفقراء.

فالإسلام يحب ألا يكون السرور مقصوراً على أهل اليسار والغنى وحدهم، والناس الفقراء محرومون من الفرحة، وأن يأتى العيد فيزيدهم غماً، لأنهم يرون الآخرين في سعة وفرح، ويرون أنفسهم في عسر وضيق، ويرون أولاد الجيران فرحين وأولادهم مغمومين، وهؤلاء يأكلون اللحم، وهم لا يكادون يجدون ما يأكلونه.

شرع الله في عيد الفطر الزكاة: زكاة الفطر، وشرع في عيد الأضحى: الأضحية، لكي تعم الفرحة الجميع، لكي يشترك الجميع في مسرات العيد، فمن

أجل هذا يجب على من ذبح وضحى أن يسعى إلى الفقراء ويبحث عنهم، ويتصدق عليهم، ولو بشيء قليل لتحقيق معنى الأضحية وحكمة الأضحية.

## الأضحية عن الأسير أو السجين

﴿ س ٩٦ : هل تجوز الأضحية عن الأسير أو السجين، بتوصية منه أو بغير توصية؟

ج: الأضحية عند جمهور الفقهاء سنة، وعند أبى حنيفة واجب على أهل اليسار. وإذا كان هذا حكمها، فلا ضرورة لأن يضحى أحد، إنما أناب الشرع في الفرائض فضلاً من الله ورحمة.

ولكن لو كان عنده مال يمكن أن يوصى من يشترى له الأضحية ويذبح عنه، وهذا بتوصية منه ولا بد. إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه.

### تضعيل دور الحج

السبل لتفعيل موسم الحج لحل مشاكل المسلمين فى العالم؟

المسلمين ليس عندهم وقت، لأن كل واحد مرتبط بمطوفه ومقاوله، وبالطائرة التى سيركبها، وبالانتقال من مكة إلى المدينة، إنما هذا الاجتماع هو لأهل الرأى من المسلمين، من يملك الرأى ويبصره، فهؤلاء هم الذين ينبغى أن يلتقوا حتى يتفاهموا، ولا يمكن لمليون أو مليونين أن يتفاهموا على أى قضية، ولكن يمكن لخاصة المسلمين أن يتفاهموا ويتدارسوا ويبحثوا في قضايا المسلمين، بل هذا هو الواجب عليهم، وهذا يحدث في رابطة العالم الإسلامي، ولكن ينبغى أن نقوى هذا الأمر، ونوسع نطاقه، ونضع المعالم والضوابط له حتى يؤتى أكله أفضل مما هو عليه الآن.

إننى أنظر إلى المسلمين في عرفات وهم أكثر من مليونين، وأكثر من مليونين كانوا يصلون في ليلة السابع والعشرين من رمضان في مكة والمدينة، وربما كانوا ثلاثة ملايين، أنظر إلى كل هذا العدد الهائل، وتصيبني الحسرة عندما تطرح هذا السؤال نفسه: أين إيجابية هؤلاء؟! ماذا يصنعون؟ إن المسلمين في غزوة بدر كانوا يزيدون قليلاً عن ثلاثمئة رجل، ومع ذلك انتصروا على الشرك، إننا لا نريد كثرة كغثاء السيل، المهم أن يكون هناك كيف بدل هذا الكم الكبير، ولا يكون هذا إلا عندما يرتقى وعينا، ونستطيع أن نستفيد من الوسائل التي هيأها الله لنا وأعطانا إياها، ولا توجد عند أمة من الأم، أن يلتقى المسلمون وهم محرمون مقبلون على الله وفي ساحة الله عز وجل، القلوب خاشعة والأيدي ممدودة إلى الله سبحانه وتعالى، أيد متطهرة متوضئة، فهذه فرصة ينبغي أن يستفيد منها المسلمون، وعلى علماء المسلمين أن يحاولوا الاستفادة أكثر من هذا المؤتمر الرباني العالمي الذي لا نظير له.



مسائل متفرقت

## أثر الحج في توحيد الأمة

### ( ۱۹۸۳ : سؤال غریب:

- في برنامج (الشريعة والحياة) الذي يبث من قناة الجزيرة في قطر، سألنى بعض المشاهدين سؤالاً يتعلق بالحج، قائلاً: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرْضَ فيهِنَّ الْحَجُ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا حدال في الْحجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقد علم بالتواتر أن هذه الأشهر هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

- والسؤال الغريب هو: لماذا لا يتكرر الحج في هذه الأشهر عدة مرات، فيحج فوج في أول شوال، وثان في منتصفه، وثالث في أول ذي القعدة، ثم في منتصفه، ثم في ذي الحجة، وبذلك نتفادى هذا الزحام الهائل الذي يزداد يوماً بعد يوم، ويحرم الناس من المتعة الروحية للحج، رغم حرمان الكثيرين من التائقين إلى الحج بسبب تحديد عدد الحجاج في كل عام من كل قطر؟.

ج: واستغرب المرء كيف يفكر المسلم في مثل هذا السؤال، وهو يعلم أن الحج عبادة فرضها الله تعالى، ونفذها رسوله على مثل هذا السلمين نظرياً وعملياً، وقال لأصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع: «خذوا عنى مناسككم»، فتواترت عنه أعمال الحج تواتراً عملياً نقلته أجيال الأمة، جيلاً بعد جيل إلى اليوم.

والعبادات لا مجال فيها للابتداع أو للتغيير بحيث نغير زمانها أو مكانها أو كيفيتها، فالأصل فيها الاتباع والتسليم، ومن أحدث فيها ما ليس منها، فهو رد عليه، مرفوض شرعاً، وهو بدعة، وكل بدعة ضلالة.

ومن المقرر المعلوم أن الحج مرتبط بزمان محدد، كما أنه مرتبط بمكان معين، وكما لا يجوز نقل الحج من مكانه الخاص إلى مكان آخر، في المدينه أو في الشام أو في متمر مثلاً، كذلك لا يجوز نقل الحج من زمانه المعلوم: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم العيد (يوم الحج الأكبر) كما سماه القرآن، وأيام منى التي قال الله

تعالى فيها: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه لَمَن اتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وقال تعالى في بيان حكمة الحج: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ ﴾ [الحج: ٢٨]، فلا مناص من التعبد في هذه الأيام المعدودات والمعلومات.

فليس الحج المشروع هو قصد البيت الحرام، وعمل المناسك في أي وقت، فإن هذا هو (الحج الأصغر) الذي شرعه الإسلام طوال العام، وهو العمرة، وهو إحرام وطواف وسعى وحلق وتقصير، وثوابها عظيم، وهي كفارة لما قبلها من الذنوب، بخلاف الحج الأكبر، أو الحج الحقيقي، فهو في خمسة أو ستة أيام معلومة من السنة.

#### \* الحج يوحد الأمة:

ولقد غفل السائل عن هدف كبير من الأهداف التى شرع لها الحج، وهو جمع هذا الحشد العظيم من أبناء أمة الإسلام، فى زمان واحد، ومكان واحد، على عمل واحد، بلباس واحد، وبقصد واحد، وبحداء واحد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لك».

إن هذا المنسك العظيم يصهر ما بين الأمة من فوارق العرق والدين واللغة والإقليم والطبقة، ويوحدها مخبراً ومظهراً، حتى يشعر الجميع بانهم أمة واحدة كما أراد الله لهم، لا أنم شتى كما أراد لهم أعداؤهم. أمة وحدتها العقيدة، ووحدتها العبادة، ووحدها التشريع، ووحدتها الأخلاق، ووحدتها الآداب، ووحدتها المفاهيم، ولا غرو أن سمى الله المسلمين في كتابه (أمة) فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ البقرة: ٣٤١]، وقال عز وجل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال سبحاند: ﴿ إِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

ولقد عرف خصوم الإسلام قيمة الحج في توحيد الأمة، وإيقاظها، وتعريفها بذاتها، وتنبيهها من غفلاتها.

ومما يذكر في ذلك ما كتبه رئيس حملة التبشير التي اجتاحت مصر في أوائل القرن العشرين، وجندت لها إمكانات هائلة، بشرية ومادية، ولكنها باءت بالإخفاق والخيبة، فكان مما قاله رئيس هذه الحملة عبارات مهمة يجب أن يعيها المسلمون ويحفظوها.

قال: «سيظل الإسلام في مصر صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات التبشير المسيحي، مادام للإسلام هذه الدعائم الأربع: القرآن . . والأزهر . . واجتماع الجمعة الأسبوعي . . ومؤتمر الحج السنوى »!

فانظر كيف أدرك هذا المبشر ما يصنعه (مؤتمر الحج) الكبير بروحانيته وإيحائه وشعائره ومشاعره في أنفس المسلمين، وكيف يربطهم باصولهم، ويذكرهم بهويتهم وتميزهم، ويعيد كلاً منهم تائباً إلى ربه، طاهراً مغتسلاً من خطاياه، كيوم ولدته أمه، فهو ميلاد جديد للمسلم. وأهم درس يتعلمه المسلم في الحج: أنه ينتمي إلى أمة كبيرة، أمة واحدة، أمة القبلة، وأمة التوحيد أمة «لا إله إلا الله، محمد رسول الله».

#### • درس لا يجوز أن ننساه:

ومن هنا كان علينا أن نتعلم من هذا المؤتمر الإسلامي العالمي، الذي لم يدع إليه ملك أو رئيس أو أمير، بل دعا إليه الله تبارك وتعالى، وفرضه على المسلمين مرة في العمر، ليخرج المسلم من نطاق المحلية إلى أفق العالمية، وليرتبط شعوريًا وعمليا بأبناء الإسلام حيثما كانوا في مشرق أو مغرب، وليستفيد أهل الحل والعقد في الأمة من هذا الموسم الرباني لجمع كلمة الأمة على الهدى، وقلوبها على الخير المشترك للجميع.

وعلى أهل العلم والفكر والدعوة في الأمة مقاومة النزعات العصبية والدعوات العلمانية التي تفرق الأمة الواحدة، وتمزق كيانها، وتحولها إلى أمم شتى، يجافى بعضها بعضا. لقد كان من آثار الغزو الفكرى الاستعمارى للعالم الإسلامى: زحزحة المسلم عن الولاء لأمته المسلمة والاعتزاز بها، قبل الاعتزاز بالانتماء إلى القبائل والامم، على نحو ما قال الشاعر المسلم:

أبى الإسلامُ لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم وسئل سلمان الفارسى: ابن من أنت؟ فقال: أنا ابن الإسلام!

فأصبح في الناس من لا يعتز إلا بوطنه أو بقومه، لا بمعنى أن يحب وطنه يهتم بأمره، ويسعى في رقيه، أو يحب قومه، ويُعني بأمرهم ونهوضهم ووحدتهم، فهذا لا حرج فيه، بل هو محمود ومطلوب شرعًا. ولكن بمعنى تغيير الولاء للإسلام وأمته الكبرى، وتقديم الرابطة الطينية والعنصرية على الرابطة الإسلامية. وهذا تحول في موقف الإنسان المسلم والجماعة المسلمة، لم يعرف من قبل.

#### بين الأمس واليوم:

لقد كان وطن المسلم من قبل، يعنى (دار الإسلام) على اتساعها، فكل أرض تجرى فيها أحكام الإسلام، وتقام شعائره، ويعلو سلطانه، ويرتفع فيها الآذان، هى وطن المسلم: يغار عليه، ويدافع عنه، كما يدافع عن مسقط رأسه، وكان العالم ينقسم عند المسلم على هذا الأساس العقائدى: فهو إما دار إسلام، وإما دار كفر.

وكان قوم المسلم هم المسلمين أو الأمة الإسلامية، الذين جمعته بهم أخوة الإيمان، وعقيدة الإسلام ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وكان أعداء الإسلام ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وكان أعداء المسلم هو أعداء الإسلام ولو كانوا ألصق الناس به وأقربهم إليه ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُون بالله وَ الْيَوْم الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أُول إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُول لَئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ أو المجادلة: ٢٢].

فالمسلم حين يقف في صلاته مناجياً ربه بهذا الدعاء: ﴿ اهْدِنَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] بصيغة الجمع هذه، يستحضر في حسه وذهنه أمة الإسلام جمعاء.

وحين يقرأ قول الله تبارك وتعالى في كتابة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يفهم أن هذا الخطاب موجه للمسلمين جميعًا أينما كانوا.

وحين يقف الخطيب علي المنبر يوم الجمعة، يدعو المسلمين كافة، دون تفرقة بين أقليم وإقليم، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين لسان ولسان، بل يقول دائما: اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.

فإذا خص بلده يوما بالدعاء له بالنصر والرخاء تجده يقول: لبلدنا هذه خاصة ولسائر بلاد المسلمين عامة.

فالتفكير الإسلامي، الحس الإسلامي، لا يعرفان الإقليمية ولا العنصرية بحال من الأحوال.

#### صور رائعة في الفقه الإسلامي:

وفي الفقه الإسلامي نجد هذه الصورة المعبرة عن وحدة الأمة المسلمة، ووحدة الوطن الإسلامي، وذلك في ما ينقله العلامة ابن عابدين عن أئمة الفقه الحنفي حيث يقررون: أن الجهاد فرض عين إن هجم العدو على بلد مسلم، وذلك على من يقرب من العدو أولاً، فإن عجزوا أو تكاسلوا، فعلى من يليهم، ثم من يليهم، حتى يفترض – على هذا التدرج – على المسلمين شرقًا وغربًا(١)، وهذا متفق عليه بين الأئمة جميعًا. والعجيب أن يقرر فقهاء الإسلام وجوب الدفاع عن سائر الأمة أو عن البلد المسلم المعتدى عليه، إن تقاعد أهله أنفسهم في الدفاع عنه، لأن هذا البلد ليس ملك أهله وحدهم، ولكنه – باعتباره جزءا من دار

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٣٠٦/٣) ط. استانبول.

الإسلام - ملك للمسلمين جميعًا، وسقوطه في يد الكفار خسارة وهزيمة للمسلمين قاطبة لذا كان تحريره مسئولية الأمة كلها بالتضامن.

وصورة أخرى يذكرها ابن عابدين: امرأة مسلمة سبيت بالمشرق، وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر(١٠).

وقال الإمام مالك: يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم ' ' '.

وهكذا قرر القرآن وقررت السنة: أن المسلمين أمة واحدة « يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم »، « ومن لم يصبح ناصحًا – أى مخلصًا بارًا – الله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فليس منهم ».

ولكن النزعة الوطنية والقومية جعلت المسلم يفكر في وطنه قبل عقيدته، ويرجح ولاءه لوطنه علي ولائه لعقيدته، ويقدم الكافر إذا كان من عنصره أو وطنه على المسلم من عنصر آخر أو في بلد آخر، ويسمى هذا أجنبيا، ويعامله معاملة الأجانب.

وبرزت نزعات جاهلية تتنادى بالقومية العنصرية، والوطنية والإقليمية، لا بالأخوة الإسلامية التي جعلها الله صنو الإيمان حين قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، بل أصبحت الأوطان والقوميات، وكأنها أوثان جديدة يعبدها الناس مع الله!

إِن شعيرة الحج تعلمنا أن نحيا بروح الأمة الواحدة، إِن لم يكن عملاً وتطبيقًا، وهذا هو الواجب، فعلى الأقل فكرًا وشعورًا. ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: آية (ليس البر) من سورة البقرة.

### تحديد مرات الحج

س ۹۹: أنا مواطن من المملكة العربية السعودية، وقد حددت الدولة الآن بالنسبة لمواطنى المملكة الحج كل خمس سنوات، ولكنى أستطيع بطريقة أو بأخرى ، التهرب أو التخلص من هذا القرار، فهل يجوز لى ذلك، لأكسب ثواب الحج، وإن خالفت أوامر السلطات، على أساس أن هذا أمر وضعى، وليس بشرعى.

- أرجو من فضيلتكم البيان.

🔁 ج: الحمد لله.

ما أصدره أولو الأمر فيما يتعلق بتنظيم أمور الحج، يجب طاعته، لأن الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر في المعروف، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهُ وأَطِيعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ منكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥] وقال عَلَيّ : ﴿ إِنما الطاعة في المعروف». وإليه الإشارة في القرآن الكريم في بيعه النبي عَلَيْ ﴿ ولا يَعْصِينَكُ في مَعْرُوفٍ ﴾ [المتحنة: ١٢].

وتحديد المدة بخمس سنوات بين كل حجتين لأهل المملكة هو من المعروف بلا شك، لأن القصد منه تخفيف الزحام على حجاج بيت الله الحرام، الآتين من كل فج عميق، ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، وليتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن ممن لم يؤدوا فريضة الحج من المسلمين في أنحاء العالم. فلو أفتينا بالجواز لمن يقدر على تجاوز هذا القرار أو الأمر الرسمى، لضيعنا المقصود من إصدار هذا الأمر.

وليس هذا مجرد أمر أو قرار وضعى كما يقول السائل، بل هو في هذه الحالة قرار شرعى، وهو مبنى على فتوى من علماء الشريعة بهذا التنفيذ.

فإذا نفذ هذا القرار بنية الطاعة الواجبة لولى الأمر كما أمر الله، وبنية التخفيف عن إخوانه المسلمين القادمين من بلاد بعيدة، كان له الأجر والمثوبة عند الله، وهو في هذه الحالة أفضل من حج النافلة في هذه الحالة. والله أعلم.

## السفر للحج بالطائرة أفضل أم المشي على الأقدام؟

﴿ س • • ١ : هل السفر إلى الحج بالطائرة أو السيارة أفضل أم الحج مشيا على الأقدام؟ هناك بعض الناس أتوا من باكستان على أقدامهم لأداء فريضة الحج، ويقولون: إن لهم أجراً أعظم، فهل هذا صحيح؟

ج: كثرة الثواب في العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة فقط، بل مبنية على اعتبارات كثيرة، وشرائط شتى، أهمها الإخلاص لله عز وجل، وإتقان العبادة بأركانها وآدابها، وأدائها على وجه حسن. وفي الحج ترك الرفث والفسوق والحدال. فكلما كان هناك الإخلاص، وكانت هناك الموافقة للسنة وآدابها، كانت العبادة أعظم أجرًا، ثم هناك المشقة أيضًا تأتى بعد ذلك، والإنسان الذي يبذل في عبادته جهداً أكبر، فجهده لن يضيع عند الله عزَّ وجلَّ، بشرط ألا يتكلف ذلك.

هب ان الإنسان كان مسجده قريبًا من بيته، فهل له أن يذهب ويلف ويدور ليبعد المسافة ويكثر الخطى إلى المسجد، لينال أجرًا أعظم؟ هذا ليس مشروعًا.

ولو كان البيت بعيداً عن المسجد، في طبيعة الحال، فإن له بكل خطوة حسنة، فهذه الحسنات مسجلة له في رصيده عند الله، ولكن ليس معنى هذا أن على الإنسان أن يطيل الخطى أو يبعد الطريق قصداً حتى يكسب الحسنات.

لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطيارة التي تحمله، وجاء راكباً دابة أو ماشياً أو في باخرة رخيصة الأجر، فلا شك أن له أجراً عظيماً أكثر ممن ياتى في ساعتين أو أقل أو أكثر ولا يحس بتعب ولا نصب ... إنما المهم ألا يتكلف ذلك ..فيأتى مشيا، بينما يسر الله له المطية، أو يقدم ممتطياً دابة وهو يستطيع أن يستقل سيارة، فالمشقة التي يتجشمها الإنسان بسبب أنه لا يملك غير ذلك، هو مأجور عليها بشرط عدم التكلف. والله أعلم.

### حج مستوى خمسة نجوم!

( س ۱۰۱ : ما قول فضيلتكم في (الحج المرفه) الذي يعلن عنه هذه الأيام، وتوفره بعض شركات السياحة، ويتكلف أحيانًا نحو (ثلاثين ألف جنيه) أو أكثر، أو أربعين ألف ريال، ويطلق عليه البعض (حج ٥ نجوم) فهم في مكة وفي منى وفي عرفات ينزلون في مستوى الفنادق الكبرى، وتوفر لهم كل أسباب الراحة والرفاهية، فهل لهؤلاء أجر في حجهم كسائر الحجيج الذي يعانون من المشقات ما يعانون. ينامون على الأرض، ويأكلون ما تيسر لهم، وقد لا يجدون ما يأكلونه إلا بشق الأنفس؟

- نرجو أن توضحوا لنا هذه النقطة ، لأن بعض الإخوة يقول : إن هذا الحج لا ثواب فيه. نفع الله المسلمين بعلمكم وبيانكم.

ج: الحمد لله. يقول رسول الله عَيَالَةَ: «إِنما الأعمال بالنيات، وإِنما لكل امرئ ما نوى ».

فأول ما يحدد الأجر علي العمل هو النية، والإخلاص لله تعالى، فكم من عمل ظاهره حسن، وباطنهم دخول مغشوش، ولا نستطيع أن نحكم علي هؤلاء الحجاج الموسرين المرفهين بأنهم جميعًا يريدون المباهاة، وليس لهم نية خالصة في حجهم.

ثم إحسان العمل بحيث يكون علي المنهج الشرعي، بعيدا عن الخلل والابتداع، فمن يعمل عملاً ليس على الهدى النبوى فهو رد عليه، وقد قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أصوبه أو أخلصه، فلا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا صوابا، وخلوصه أن يكون لله وصوابه أن يكون علي السنة. ثم أن الأجر بعد ذلك على قدر النصب، كما قال النبي عَلَيْ لها لا على قدر النصب، كما قال النبي عَلَيْ لها لشة: «أجرك على قدر نصبك».

فلا يتساوى عند الله الحج المرفه مع الحج المتعب المكدود، وإن كان المرفه قد يكسب الأجر بسبب إنفاقه ماله على الفقراء والمعدمين، وبسبب حسن خلقه وصدق نيته، وغير ذلك.

والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]

## حكم زمزمة الكفن

الغسل به الخدماء زمزم، ليغسل به الغسم أخذ ماء زمزم، ليغسل به كفنه الذى يدخره ليكفن فيه، وقد جرت عادة بعض الناس في بعض الأقطار أن (يزمزموا) أكفانهم تبركًا بماء زمزم؟

### ج: الحمد لله.

نتحدث هنا عن ( زمزمة الكفن) فكثير من الناس يصطحبون معهم أكفانهم في الحج أو العمرة ليزمزموها، وبعضه يشتريه من الأراضي السعودية ليزمزمها هناك، فما حكم هذه الزمزمة؟

#### والجواب يتمثل فيما يلي:

١ - إن هذه المسألة تدخل في العبادة، والعبادة أصلها التوفيق، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا نبتدع فيه بأهوائنا، فكل بدعة ضلالة. ولم يثبت في قرآن ولا سنة طلب زمزمة الكفن إيجاباً ولا استحباباً.

٢ - إنه لم يرد أن أحدًا من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان فعل ذلك،
 وهو خير قرون الأمة، والذين بهم يقتدى فيهتدى. ولو كان هذا خيرًا ما سبقهم
 المتأخرون إليه.

# وكل خير في أتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

٣ - أن ماء زمزم إنما هو للشرب، لا للغسل والتنظيف، ولهذا جاء في الحديث أنه: «طعام طعم وشفاء سقم».

وجاء في الحديث الآخر الذي حسنه بعضهم: «ماء زمزم لما شرب له»(١).

<sup>(</sup>١) ذكره في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٠٢) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والبيهقي عن جابر، والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو، وفي الحديث كلام كثير.

والسنة العملية أثبتت أن النبي عَلِيَّ إِنما شربه، ولم يستخدمه في شيء آخر من طهارة أو تنظيف أو نحو ذلك.

إن مدار النجاة والفوز في الآخرة ليس على الأكفان ولا زمزمتها،
 إنما المدار على الإيمان والعمل الصالح ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

وما أضاع المسلمين إلا تركهم اللباب، وتمسكهم بالقسور التي إلا تغنى عنهم من الله شيئاً، ولا تنفعهم في دين، أو ترفعهم في دنيا.

وبالله التوفيق.



مكة المكرمة زمن البعثة المحمدية

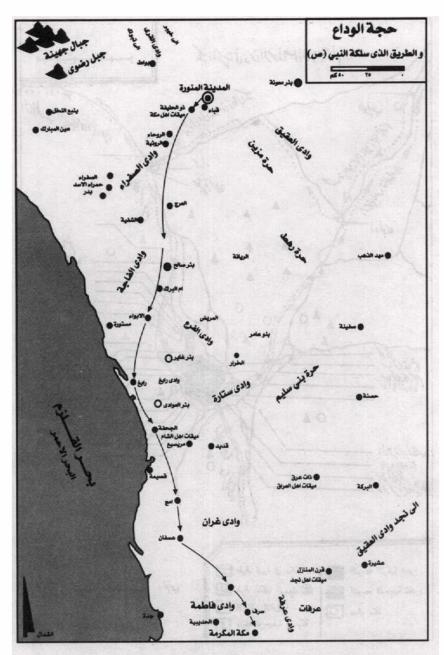

الطريق الذي سلكه النبي الفيريك في حجة الوداع

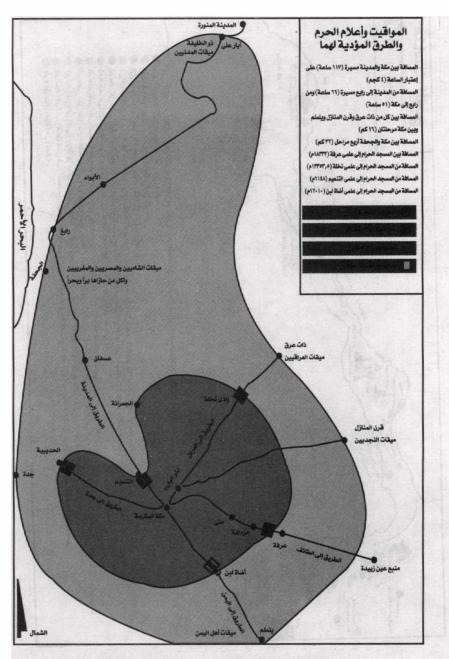

المواقيت و أعلام الحرم، و الطرق المؤدية إليها

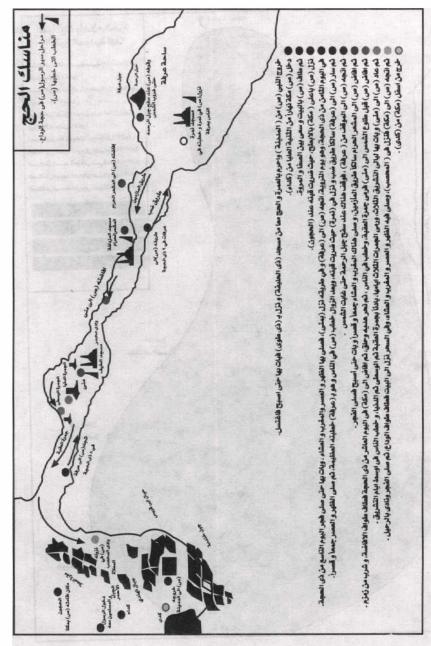

مناسك الحج

## الفهرس

| سفحة | الموضيوع                                 |
|------|------------------------------------------|
| ٥    | * المقدمـــة                             |
| ٨    | $_*$ حقائق بين يدى هذا الكتاب $_{\dots}$ |
|      | (١) في وجوب الحج وشروط وأركانه           |
|      | (٣٦-11)                                  |
| ۱۲   | ١ - حكم الحج١                            |
| ۱۳   | ٢ ــ لماذا فِـرض الحج مـرة واحـدة ؟      |
| 10   | ٣ - الحج على الفور أم على التراخي؟       |
| ١٦   | ٤ - من استطاع السبيل ولم يحج             |
| ١٧   | ٥ – الحج على من استطاع السبيل            |
| ١٩   | ٣ - موانع قانونية قبل الأربعين           |
| ۱۹   | ٧ – مـوانع قــهــرية أخــري              |
| ۲.   | ٨ – الحج على نفقة الدولة٨                |
| ۲.   | ٩ - الحج من مرتب البنك الربوي            |
| ۲۱   | ١٠ - الحج مع استئذان الدائنين            |
| 77   | ١١ - الاستدانة لا تمنع الحج              |
| 77   | ١٢ - هل يجوز الاستدانة للحج؟             |
| 77   | ١٣ - منحة الحاج١٣                        |
| 77   | ١٤ - الحج على نفقة صاحب خمارة١٤          |
| ۲ ٤  | ١٥ - أجر الحاج على نفقة غيره١٥           |
| 70   | ١٦ - الحج السريع١٦                       |
| ١٦٣  |                                          |

| سفحا | الموضوع المد                                      |
|------|---------------------------------------------------|
| 70   | ١١ ــ الحج الأســرع                               |
| ۲٧   | ١/ - الحج في الصغر                                |
| ۲۸   | ۱۰ - النيابة في الحج١٠                            |
| ۲٩   | ٢ - الحج عن الوالد المتوفى تارك الصلاة            |
| ٣.   | ٢٠ - هل نفقة حج المرأة علي زوجها؟                 |
| ٣1   | ٢١ – الحج عن الأقبارب                             |
| ٣٢   | ٢٢ – كيف تكون نية الحاج عن الغير؟                 |
| ٣٢   | ٢٢ – أحج أم أحـجج أمى؟                            |
| ٣٣   | ٢٠ ــ هل يكلف أن يحجج من تلزمه نفقته؟             |
| ٣٤   | ٢٠ - الحج والتجارة                                |
| 40   | ٢٧ - الجمع بين الحج وأعمال الدنيا                 |
| ٣٦   | ٢٧ – الحج بنية الراحة النفسية                     |
|      | (٢) حج التطوع والحج عن الغير                      |
|      | ( £ A - ٣V )                                      |
| ٣٨   | ٢٠ - أيهما أفضل: حج التطوع أم الصدقة؟             |
| ٤٢   | ٣ - أيهما أفضل: حج التطوع أم الإِنفاق في المبرات؟ |
| ٤٤   | ٣١ – صندوق خيري بديل حج التطوع                    |
| ٤٧   | ٣١ - الحج عن الأسير                               |
| ٤٨   | ٣١ - الحج عن الشهيد ٢١                            |
|      | (٣) أعمال الحج والعمرة                            |
|      | (1.1- £9)                                         |

٣٤ - الإحرام بالعمرة قبل الحج....

المفحة

| 01  | ٣٥ – أيهما أفضل: التمتع أم القران أم الإفراد؟  |
|-----|------------------------------------------------|
| 0 7 | ٣٦ – الدفع عن عرفات قبل الغروب٣٦               |
| ٦.  | ٣٧ - الوفاة بعد عرفات                          |
| 71  | ۳۸ – حكم المبيت بمزدلفة                        |
| 77  | ٣٩ - حكم المبيت بمنى ليالى أيام التشريق        |
| ٦٧  | ٠ ٤ - حول الكوارث المتكررة في رمي الجمرات      |
| ٧٧  | ٤١ ــ طواف الإفاضة، وزيارة المدينة             |
| ٧٨  | ٤٢ - التلفظ بالنية في الطواف، والدعاء من الكتب |
| ٨٠  | ٤٣ تأخير طواف الإِفاضة وجمعه مع الوداع         |
| ۸۱  | ٤٤ - نسيان تقبيل الحجر                         |
| ۸١  | ٤٥ ــ مريض أغمى عليه يوم عرفة                  |
| ۸۲  | ٤٦ - أدعية الطواف والسعى                       |
| ۸۳  | ٤٧ – الإحرام من غير الميقات                    |
| ٨٤  | ٤٨ - ترك أداء الظهر والعصر في منى يوم التروية  |
| ٨٥  | ٤٩ - الحج مع عدم إتمام طواف القدوم             |
| ۲۸  | ٥٠ - حججت ولم أذبح أو أفد                      |
| ۸٧  | ٥١ - حج وهو ينوي العمرة عن أبيه وأمه           |
| ۸٧  | ٥٢ - حاج معه عذر دائم ناقض للوضوء              |
| ٨٩  | ٥٣ - الرمى قبل الزوال (انظر السؤال ٤٠ وجوابه)  |
| ۹٠  | ٥٤ - الاستطاعة في الرمي                        |
| ۹١  | ٥٥ ــ ترك الرمى متعمداً                        |
| 9 Y | ٥٦ - الإنابة في الرمي مع القدرة                |

| صفحة | الموضيوع                                                   |
|------|------------------------------------------------------------|
| 98   | ٥٧ - تأخير طواف الإفاضة                                    |
| ٩ ٤  | ٥٨ – الهدى للكعبة                                          |
| 9 8  | ۹ د – التتابع في الصيام٩                                   |
| 97   | ٦٠ - تأخير السعى عن الطواف                                 |
| 97   | ٦١ - طواف الإضاضة ورمي الجمرات                             |
| 9 ٧  | ٦٢ - نسيان الحلق والتقصير بعد العمرة                       |
| 99   | ٦٣ – المذاهب الأربعة وطواف الوداع                          |
| 99   | ٦٤ - دور مكة لا تؤجسر                                      |
| ١    | ٥٦ - الحج ثم زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الإسرائيلي |
|      | (٤) المرأة وقضايا الحج                                     |
|      | (14 1.4)                                                   |
| ١٠٤  | ٦٦ - سفر النساء بدون محرم                                  |
| 1.7  | ٦٧ - حكم استئذان الزوج للحج                                |
| ١٠٧  | ٦٨ – حج النساء بعضهن مع بعض                                |
| ١٠٧  | ٦٩ – تزوج المرأة من رجل لمجرد أن يكون محرماً لها           |
| ۱۰۸  | ٧٠ – إساءة الظن بالزوجة                                    |
| ١٠٩  | ٧١ - تنقل المرأة من جدة إلى مكة بدون محرم                  |
| 11.  | ٧٢ - جمعية نسائية تعاونية للحج٧١                           |
| 111  | ٧٣ - سافرت من مكة للمدينة في فترة العدة٧٠                  |
| 117  | ٧٤ - هل للمحرمة أن تفك طرحتها؟٧١                           |
| 117  | ٧٥ - وكلت زوجها في رمي الجمرات                             |
| 118  | ٧٦ - لديها رضيعة وتريد الحج٧٦                              |

| سفحة  | الموضوع المد                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ۱۱٤   | ٧٧ - حج الابن البالغ                                    |
| 110   | ٧٨ - لباس الإحرام للمرأة                                |
| 117   | ٧٩ - الحج والحسيض                                       |
| 117   | ٨٠ ـ لماذا لم تشرع الإنابة في طواف الحائض للوداع        |
| 114   | ٨١ - من جاءتها الدورة ولم تطف طواف الإِفاضة             |
| 119   | ٨٢ - نذرت أن تبعث من يحج علي نفقتها٨٠                   |
|       | (٥) شبهات حول الحج وردودها                              |
|       | (177 - 171)                                             |
| 177   | ٨٣ - حكمة تحديد أماكن الإحرام                           |
| 177   | ٨٤ - شبهات حول الحجر الأسود                             |
| 178   | ٨٥ - شبهة عبادة الحجر الأسود                            |
|       | (٦) العيد والأضحية                                      |
|       | (120-177)                                               |
| 171   | ٨٦ – حكم تعظيم الأيام العــشـرة٨٦                       |
| 14.   | ٨٧ – عشرة ذى الحجة أفضل أم عشر رمضان الأخير؟            |
| 18.   | ٨٨ - توقيت عيد الأضحى في أمريكة                         |
| ١٣٣   | ۸۹ – آداب العید                                         |
| 100   | ٩٠ - الأضحية واجب أم سنة؟                               |
| 127   | ٩١ - هل تجوز الأضحية بالدجاج؟٩١                         |
| ١٣٨   | ٩٢ - حكم ترك الأضحية في أوروبا لانتشار الأمراض الوبائية |
| ١٤٠   | ٩٣ - قص الشعر والأظافر قبل الأضحية٩٠                    |
| 1 2 1 | ٩٤ – حكم تقسيم الأضحية أثلاثًا٩                         |

| الموضــــوع الد                                    |
|----------------------------------------------------|
| ٩٥ – التكلف للأضحية                                |
| ٩٦ - الأضحية عن الأسير أو السجين٩٠                 |
| ٩٧ - تفعيل دور الحج٩٧                              |
| (٧) مسائل متفرقة                                   |
| (101-154)                                          |
| ٩٨ - أثر الحج في توحيد الأمة                       |
| ٩٩ – تحديد مسرات الحج                              |
| ١٠٠ – السفر للحج بالطائرة أفضل أم المشى؟           |
| ۱۰۱ – حج مستوی خمسة نجوم                           |
| ١٠٢ – حكم زمزمة الكفن                              |
| أ - خريطة مكة المكرمة زمن البعثة المحمدية          |
| ب - الطريق الذي سلكه النبي عَلِيَّةً في حجة الوداع |
| ج - المواقيت وأعلام الحرم، والطرق المؤدية إليها    |
| د - مناسك الحج                                     |
| * الفهرس*                                          |
|                                                    |

رقم الإيداع : ۲۰۰۳ / ۲۱۱۸۸ م الترقيم الدولي .I.S.B.N 977-225-177-